

# حقوق الطبع محقوظة الأولى الطبعة الأولى 2010 - 1431

رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية (118/ 1/ 2009)

225.1

العيبي، هادي دهر

الإنظان قسي النحو وإعراب القرآن/ هادي نهر العيبي، - إريد: عالم الكتب الحديث،

5000

( ) من

(2009 /1 /118) :4-5

الواصفات: /إعرب فقرآن / التحو / القرآن /

أعنت دائرة المكتبة الوطنية بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية.
 "يستحمل المؤلسف كامسل المسمؤولية القانونية عن محتوى مصلفه ولا يعبر هذا المصنف عن رأى دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى.

ليست جميع الكتب التي تنشرها الدار تتبناها وتعبّر عن وجهة نظرها وإنما تعكس آراء ووجهة نظر مؤلفيها.

ريمك: 154-157-4 Copyright ©
All rights reserved



جدارا للكتاب العالمي

للنشر والتوزيع

عمان-الميمان-مقابل جوهرة القدس خطوي: 079/5284363



إريب . شارع الجامعة . بجانب البنك الإسلامي كلفون : 00962-27272272 خلوي 00962-27272272 فاكس: 00962-27269909 صندوق بريد (3489) :ارمزي البريدي (21110) البريد الإلكتروني الماليديدي (almalktob@yahoo.com مرکز نحینات کامیدری ۱۰۰۰ شماره ثبت: ۲۷ مینات کامیدری ۱۰۰۰ تاریخ ثبت: ۲۷ مینات کامیدری ۱۰۰۰ تاریخ ثبت:

# في النّحو وإعراب القرآن

ألأستأذ الدكتوس

هسادي تسهسر

أساد اللغويات وعميد كلية الدراسات الأدبية واللغوية ورثيس قسم اللغة العربية-جامعة جدارا

4 - 1

المجلد الأول

4.1.







# بِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ إِنَّ هَلَا ٱلْقُرْءَانَ يَهَدِى لِلَّتِي هِ أَقْوَمُ اللَّهِ

الإسراء/ 9



### الإهداء

إلى (روافد) الحير الجديد في (النهر) التليد أحفادي: هادي مصعب هادي، وعبدالله هزار هادي وسارة وندى سيف هادي الذين أحرص على أن يشبّوا على خُلق القرآن نوراً، وهدى، ورحمة ولساناً عربياً مبيناً داعباً إلى الحقّ، والعلم، والإيمان، والود، والإيثار ومكارم الأخلاق.

والدكم أ. د. هادي **نهر** 



أحبب النّحو من العلم فَقَدْ

يُدركُ المرة به أعلى الشرف

إنَّمَا النَّحويُ في مجلسِهِ

كشهاب ثاقب بين السُّدُفُ

يخرجُ القرآنُ من فيهِ كما

تخرجُ الدرّةُ من بين الصّدف



### شكروتقدير

الشكر لله أولاً، وهو موصول لكلّ مَن أعان على إخراج هذا الكتاب إلى النور وأخص بالذكر الأستاذ بلال عبيدات المدير العام لعالم الكتاب إلى الخديث للنشر والتوزيع الذي هيّاً للكتاب كلّ أسباب إنجازه طباعة وأخراجاً.

والفضيلات: وفريال بسام أبو مويس، هلا عوني عبيدات، وصفاء خضر، اللائي بذلن أقصى جهودهن المخلصة في طباعته وترتيبه على أحسن وجه، ولا أنسى صنيع زوجي الفاضلة (أم مظفر) لمراجعتها الأخيرة للكتاب كاملاً قبل طبعه، فجزى الله الجميع عني وعن العلم خير الجزاء.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

أ.د. هادي ٺهر



# الإتـقـان في النّحو وإعراب القرآن

## فهرس المعتويات

| السنجة | اللوشوع                                             |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 1      | مقدمة                                               |
| 5      | July (41)                                           |
|        | مقنمات التحو العربي                                 |
| 7      | القصل الأول: في الكلام والجملة العربية              |
| 9      | المبحث الأول: مقهوم الكلام والجملة الإسمية والقعلية |
| H      | - صورة الجملة الإسمية                               |
| 13     | - صورة الجملة الفعلية                               |
| 15     | المبحث الثاني: أتسام الكلام: الماهية والعلاقات      |
| 15     | المطلب الأول: الأسم                                 |
| 15     | - الأعلام                                           |
| 15     | - الاسماء الجاملة                                   |
| 16     | - المشتقات الوصفية                                  |
| 17     | - المشتقات خير الوصفية                              |
| 18     | المطلب الثاني: حلامات الاسم                         |
| 20     | أثراع التنوين                                       |
| 24     | المطلب الثالث: الفعل وعلاماته                       |
| 24     | أولاً: الفعل الماضي                                 |
| 25     | ثانياً الفعل المضارع                                |
| 26     | ثالثاً: فعل الأمر                                   |

| السلشة | الموضوع                                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 27     | المطلب الرابع: علامات الأفعال                                                |
| 27     | أولاً: علامات الفعل الماضي                                                   |
| 29     | ثانياً: علامات الفعل المضارع                                                 |
| 32     | ثالثاً: علامات فعل الأمر                                                     |
| 32     | رابعاً: علامات الحرف                                                         |
| 33     | حروف المعاني:                                                                |
| 35     | – أبرز وظائف الحروف                                                          |
| 38     | اولاً. تطبيقات مقالية                                                        |
| 39     | ثانياً: تطبيقات نصية                                                         |
| 45     | الغصل الثاني: علامات الإعراب والبناء الأصلية والفرهية في الأسماء<br>والأفعال |
| 47     | المبحث الأول: الإعراب والبناء وأقسام الإمراب                                 |
| 47     | المطلب الأوّل: الإعراب: ماهيته وأركانه                                       |
| 47     | المطلب الثاني: أقسام الإعراب                                                 |
| 48     | علامات الإعراب الأصلية والفرعية                                              |
| 48     | المطلب الثالث: أنواع الإعراب                                                 |
| 48     | أ- الإعراب بالحركات الظاهرة                                                  |
| 49     | ب- الإعراب التقديري                                                          |
| 51     | إعراب الألقاظ المنقوصة                                                       |
| 53     | المبحث الثاني: الإعراب بالنيابة                                              |
| 53     | المطلب الأول: جمع المؤنث السالم                                              |
| 54     | اللحق يجمع المؤنث السالم                                                     |
| 56     | المطلب الثاني: إعراب الممنوع من الصرف                                        |
|        |                                                                              |

| الصفحة | للوشوع                                                 |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 57     | الأعلام                                                |
| 58     | الصفات                                                 |
| 58     | الألفاظ الاسمية التي لا تدخل في وصف الأعلام ولا الصفات |
| 65     | صرف ما لا يتصرف                                        |
| 67     | المبحث الثالث: الإعراب بالحروف في الأسماء والأفعال     |
| 67     | لمطلب الأول: إعراب الأسماء الحمسة                      |
| 69     | شروط إعراب الأسماء الخمسة بالحروف                      |
| 72     | لمطلب الثاني: الإعراب بالحروف                          |
| 72     | إعراب المكثني                                          |
| 73     | شروط ما يثني                                           |
| 73     | أقسام التثنية                                          |
| 75     | ما يلحق بالمُثنّى في إعرابه                            |
| 77     | تنبيهات في المثنى                                      |
| 79     | المطلب الثالث: الإعراب بالحروف                         |
| 79     | إعراب جمع المذكّر السالم                               |
| 82     | ما يلحق بجمع المذكّر السالم في إعرابه                  |
| 87     | للطلب الرابع إعراب الأفعال الخمسة                      |
| 88     | المطلب الخامس: نون الوقاية                             |
| 90     | المبحث الرابع: علامات البتاء                           |
| 90     | لمطلب الأول:                                           |
| 92     | لمطلب الثاني:                                          |
| 93     | تطبيقات في قضايا الإعراب والبناء                       |
| 93     | تطبيقات مقالية                                         |
|        |                                                        |

| الصفعة | الموضوع                                              |
|--------|------------------------------------------------------|
| 95     | تطبيقات نصية                                         |
| 109    | الفصل الثالث: النكرة والمعرفة                        |
| 111    | المبحث الأول: في النكرة وأقسامها وعلاماتها           |
| 111    | المطلب الأوَل: أقسام النكرة وعلاماتها ووسائل تعريفها |
| 117    | المبحث الثاني: المعرفة: ماهيتها وحقيقتها             |
| 117    | المطنب الأول مفهوم المعرفة وأنواع المعارف            |
| 119    | المبحث الثالث: أتواع المعارف                         |
| 122    | المطلب الأول: العلم                                  |
| 123    | أقسام العلم:                                         |
| 123    | أولاً: أقسامه باعتبار مسمّاه                         |
| 124    | ثانياً: أقسام العلم باعتبار لقظه                     |
| 125    | ثالثاً: أقسام العلم باعتبار وضعه                     |
| 126    | رابعاً. أقسام العلم باعتبار تسميته                   |
| 128    | المطلب الثاني: الضمائر                               |
| 130    | - وظيفة الضمير                                       |
| 131    | - أتسام الضمائر ومواقعها الإعرابية                   |
| 136    | - الضمائر المتصلة المشتركة                           |
| 138    | - الضمير المستثر                                     |
| 139    | - تون الوقاية<br>                                    |
| 140    | - وظائف ثون الوقاية                                  |
| 143    | الطلب الثالث                                         |
| 143    | 1- ضمير الفصل                                        |
| 144    | 2- وظائفه النحوية والدلالية                          |
|        |                                                      |

| المفحة | الموشوع                                                |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 144    | 3- شروطه                                               |
| 147    | – إعراب ضمير الفصل                                     |
| 149    | المطلب الرابع: ضمير الشأن                              |
| 151    | استتار ضمير الشأن                                      |
| 152    | المطلب الخامس: اسماء الإشارة                           |
| 153    | استعمالها ووظائفها النحوية والدلالية                   |
| 154    | أقسام اسماء الإشارة                                    |
| 155    | اسماء الإشارة العامة                                   |
| 160    | اسماء الإشارة الحاصة                                   |
| 164    | المطلب السادس: الاسماء الموصولة                        |
| 165    | 1- أنواع الأسيماء الموصولة                             |
| 168    | 2- المرصولات الإسمية                                   |
| 170    | 3- وظائف الأسماء الموصولة                              |
| 171    | - أنسام الأسماء الموصولة باعتبار اللفظ والدلالة        |
| 174    | - المرصولات المشتركة                                   |
| 179    | 4- صلة الموصول: ماهيتها وشروطها                        |
| 180    | 5- الضمير العائد                                       |
| 181    | شروط الضمير العائد                                     |
| 182    | – حثث العائد                                           |
| 184    | لمطلب السابع: الخامس من المعارف (المعرّف بألّ التعريف) |
| 184    | آنواع (أل) ووظائفها الدلالية                           |
| 185    | – آل العهدية                                           |
| 186    | أل الجنسية                                             |
|        | -                                                      |

| الصفحة | الموشوع                                            |
|--------|----------------------------------------------------|
| 189    | - أل الزائدة                                       |
| 189    | المطلب الثامن السادس من المعارف المضاف إلى المعرقة |
| 190    | تطبيقات عامة في النكرة والمعرفة                    |
| 190    | أولاً. تطبيقات مقالية                              |
| 200    | ثانيً تطبيقات نصية                                 |
| 229    | الهام التاني                                       |
|        | المرفوعات في الجملة الإسمية وتواسفها               |
| 233    | القصل الأوّل: المبتدأ والحبر                       |
| 236    | المبحث الأوّل: أحكام المبتدأ                       |
| 236    | المطلب الأول: حدّ المبتدأ                          |
| 237    | المطلب الثاتي: صور المبتدأ                         |
| 239    | المطلب الثالث القسام المبتدأ بحسب ما يحتاجه        |
| 241    | المطلب الرابع: مواضع مجيء المبتدأ نكرة             |
| 246    | المطلب الحدمس: وتبة المبتدأ                        |
| 249    | المطلب السادس حذف المبتدأ (جوازاً ووجوباً)         |
| 251    | مواضع حذف المبتدأ وجوبآ                            |
| 252    | المبحث الثاني: أحكام الخبر                         |
| 252    | المطلب الأوّل: حدّ الحنبر                          |
| 253    | المطلب الثاني؛ صور الخبر                           |
| 257    | - العائد الرابط                                    |
| 259    | - حذف المائد                                       |
| 264    | المطلب الثالث: الخبر شبه جلة                       |

| الصفعة | اللوضوع                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 266    | لمطلب الرابع: تعلد الحبر                                        |
| 267    | المطلب الخامس: الفصل بين المبتدأ والخبر                         |
| 268    | المطلب السادس: اقتران الحبر بالفاء                              |
| 271    | المطلب السابع: مواضع تقديم الخبر على المبتدأ (جوازاً أو وجوباً) |
| 275    | . لمطلب الثامن: مواضع حدّف الخبر جوازاً أو وجوباً               |
| 279    | حذف المبتدأ والحبر معاً                                         |
| 281    | تطبيقات عامة في المبتدأ والخبر                                  |
| 281    | ارلاً- تطبيقات مقالية                                           |
| 288    | ٹانیاً- تطبیقات نصیة                                            |
| 311    | القصل الثاني: تواسخ الجملة الإسمية                              |
| 313    | المبحث الأوّل: (كان وأخواتها)                                   |
| 313    | لطلب الأوّل: ماهيتها                                            |
| 316    | لمطلب الثاني: عدَّتها ودلالاتها                                 |
| 321    | ليس                                                             |
| 323    | المطلب الثالث: أقسامها بإعتبار شروط عملها                       |
| 324    | المطلب الرابع: أقسامها بإعتبار التمثرف وعدمه                    |
| 325    | لمطلب الخامس: أقسامها من حيث التمام والتصرف                     |
| 326    | لمطلب السادس: من أحكام كان                                      |
| 327    | أ- نقصانها                                                      |
| 328    | ب- غامها                                                        |
| 329    | جـ- ژيادة كان                                                   |
| 330    | د- أحكام تركيبية خاصة بكان                                      |
| 332    | الطلب السابع: الحدّف في جملة كان                                |
|        |                                                                 |

| الصفجة | الأوضوع                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 332    | المطلب الثامن: ترتيب مكونات الجملة المنسوخة بكان أو إحدى |
|        | أخواتها                                                  |
| 335    | تطبيقات مقالية                                           |
| 339    | تطييقات نصية                                             |
| 351    | المبحث الثاني( ليس والمشبهات بها)                        |
| 351    | المطلب الأوّل: في بعض أحكام ليس                          |
| 354    | المطلب الثاني: أخوات ليس                                 |
| 354    | أولاً: ما الحجازية                                       |
| 355    | الفرق بين ليس وما                                        |
| 356    | شروط عمل (ما) حمل. (ليس).                                |
| 357    | ٹانیا: (۲)                                               |
| 358    | ئالثاً: (إن)                                             |
| 359    | رابعاً: (لات)                                            |
| 360    | تطبيقات مقائية                                           |
| 363    | تطبيقات نصية                                             |
| 372    | المبحث الثالث: أنعال المقاربة والشروع والرجاء            |
| 372    | المطلب الأول: أقسامها ودلالاتها                          |
| 376    | المطلب الثاني: ما اختصت به (عسى)                         |
| 378    | المطنب الثالث: أتسامها من حيث تصرّفها وعدمها             |
| 378    | المطلب الرامع: ما يأتي منها تاماً                        |
| 380    | تطبيقات مغالبة                                           |
| 382    | تطبيقات نصية                                             |

#### مقدمة

هذا كتاب في النحو العربي، ربما يكون جديداً في منهجه وتطبيقاته وغاياته، مما لم يؤلف في كتب المتقدمين أو المحدثين، يقوم على وضع المنحو العربي بقواعده وأنظمته الأصول والفروع من خلال النص القرآني دون غيره من شعر أو كلام، أو مثل، أو مثال كما هو في كتب النحو العربي قديمها وحديثها.

وهذا الكتاب ثمرة أكثر سنين عمري التي صرفتها في تدريس النحو وعلوم العربية جميعها في أكثر من أربع عشرة جامعة عربية، وكنت في أثناء هذه المسيرة الشاقة المباركة التي امتدت أكثر من ثلاثين عاماً أدعو في قاعات الدرس، ومؤثمرات القوم ومنتدياتهم إلى أن تدريس النحو العربي في مدارسنا وجامعتنا لا يمكن أن يأتي أكله بالاستناد إلى عرض النظريات والقواهد والضوابط النحوية وكأنها مقصودة لذاتها، قهذا منهج عقيم في تدريس النخات، وعليه لا بُدٌ من التطبيق، والتطبيق وحده استماعاً ومحادثة، وقراءة، وكتابة.

ومع إيماني بأن أي نص لغوي يمكن أن يكون ميداناً للتطبيق سواء أكان قصاصة من جريدة، أو جدولاً من جداول الأحصاء في دوائر الطب، أو الصناعة، أو الزراعة، أو فيرها، أقول مع إيماني بدلك فإن الفائدة ستكون أسمى وأجل حين نعتمد في التطبيق نصوصاً لغوية تمسل مستوى إبلافياً وتواصلياً وجمالياً مرموقاً وما أجل، وأروع وأعظم النص القرآني الكريم.

ومن هنا يجب على واضعي كتب النحو العربي أن يستندوا إلى هذا الكتاب المعجز بياناً وفيصاحة وبلاغة في استنباط القواعد النحوية، واستقراء أنظمتها وضوابطها بما يمكنهم من وضع نظام نحو شامل وسيسر يمكن أن تندرج ضمته كلّ القواعد التي يراد الاستشهاد لها بم في ذلك المقولات النحوية التي كانت سبباً في تشعب الآراء النحوية وتباينها.

إن هـذا المنهج هـو السني يوصلنا إلى نحو عربي صاف يرضاء الاستعمال اللغوي الحاري على السنة الماس المنتمين إلى اللغة العربية السليمة وعلى ما يحبّرون، ويكتبون بعيداً عن الأحكام الموصوفة بالحسن والقبح والقلة والكثرة والشذوذ والندرة، أو ما ينجرُ عن هذه

الأوصاف، فالحسن والقبح من مشمولات الأخلاق والدين، ثم أنهما مَّا ينبي على التحكُم إذا عبدناهما عُنا يبدخل في نطاق اللوق، واللوق لا يمكن بأيّ حال أن يحكم دراسة اللغة الموضوعية، وبيس أقدر على السير بنا في هذا الأتجاه السليم من النّص القرآني الكريم، الذي أريـد لــه أو هكـذًا نشعر أن يكون تابعاً لقواعد النحو لا متبوعاً من هذه القواعد، إذ أنَّ معمض النحو العربي مبنيَّ على نصوص لغوية مفترضة ليس فيها من الذوق، أو الأصالة، أو البيان ما يحب أن يكون فيها، بما جعل النحو أسير شواهد وأمثلة وعلل، وقيود حديدية أريد للكلام العربي الأصليل كلُّه أن يُختضع لها، فكنانًا القواعد هي الأصل، والكلام العربي .لأصبيل هنو الفنوع، إذا انحبرف عنها تناولته عصا النحاة، وعللهم التي صوّروها لنا وكأنها حقائل لا يأتيها الباطل من أمام ولا من خلف، والذي يقدح في حقيقتها، وحتميتها يحكم عليه بالجهل ولا يقبل قوله؛ وقد استدُّ هذا الموقف النحري عند بعض النحاة إلى النَّص القرآني الكبريم إذ حباول بعيض هنؤلاء النتجاة النيل من بعض القراءات لعلماء أجلاء، وجهندو، في تناوّل بعنض آيات الذكر الحكيم لنتفق مع قواعدهم، ولئن لم يجرؤ النحاة على تخطئة الظواهم السي جماءت مخالفة لقمواعدهم في السنص القرآني الكريم فإن ذلك لم يمنع بعضهم من النيل من هذه الظواهر عن طريق التأويل البعيد، إذ يقول أحدهم: إنَّ القرآنِ قد بأتي بما لا يقاس عليه، وإن كان فصيحاً موجّهاً في القياس لقلَّته (الشاطبي على الألفية).

ولا ندري كيف يكون الشيء (فصيحاً) و(موجّهاً في القياس) ولا ينقاس عليه؟ إنّ أقوم طبريق يسلك في الوقوف على معاني القرآن ويتوصّل به إلى تبيين أفراضه ومغـزاه علـى مـا يـرى العكـبري (ت 616هــ)، معـرفة إعرابه واشتقاق مقاصده من انحاء خطابه، و لنظر في وجوه القرآن المنقولة عن الآئمة الأثبات.

ولكي نكون أيسر في تعليم النحو العربي لأبنائنا، مبتعدين عن الوجوء المتكلفة في هذا المنحو، والتقديرات المموقة، والتعليلات الزائفة، والشواهد المصنوعة التي لا تحاكي دوقاً، ولا تحاشي بياناً أو بلاغة لكونها سمجة مضطربة، مختلطة، لا بدّ لنا من العودة إلى المص القرآني ميداناً لسنّ قواعد النحّو وأنظمته وشواهده.

ولعدمنا أن الإعراب أصل في الشريعة كما يقول ابن عطية، وأنه من أبرز قرائن النحو العربي الموصولة إلى الدلالة التي هي مدار أي تركيب من تراكيب العربية عما تستنبط منه الدلالة الشرعية، أو الحكمية، أو الأمرية، أو الخبرية قمنا بإعراب كل شواهد النحو لعربي القرآنية، عما استشهدنا به على المسائل التحوية، وزدنا على هذا بيان تعدد الأوجه الإعرابية المحتملة على الكلمة الواحدة داخل التركيب المعين بما يؤدي إلى تعدد الدلالة على حسب كل وحه من وحوه القراءة المعينة، وبذلك وفينا الشواهد النحوية القرآنية حقها من التحليل والبيان والإعراب وتحديد مواقع الشاهد من كل أية كرعة.

وبِذَلَكَ مَكُما المُتلقي من فهم النصوص القرآنية وتفسيرها على الوجه البيّن والدّنيق بعد أن مكنّاه من توظيف معلوماته النحوية في بيان الدلالة وتأويل النص.

وقد شكّت التطبيقات المقالمية والنصية جزءاً كبيراً من الكتاب وهذه التطبيقات بنوعميها قد استندت إلى منهج جديد في بابه لتمكين المتلقي من الذخول إلى عواملها، وإبراز قدراته في الوقوف على أبعادها وأوجهها الصحيحة ما دام بين يديه الوجه الصحيح.

إننا بهذا الكتاب أردنا- فيما أردنا- تأكيد جلة من الحقائق:

#### أولمًا:

أنَّ القرآن الكريم كتاب سنهل المنال على من أراد أن يكون القرآن إمامه ونوره وهديه.

#### وثانيهما:

أنَّ النحو العربي علم سهل لو أخذ عن النصوص البينة القيمة كالنص القرآني.

#### وثالثها:

اننا من خلال هذا المنهج إنّما نعلّم النحو العربي، وتعلّم البيان العربي. وممكّن المتلقي من عصمة نفسه بالقول الربائي العظيم، والحكمة المباركة، والحجّة البينة، والعبرة السوية والموعظة المرشدة، والحلسق القويم، والأدب السرفيع وكلّها آيات بينات في النّص القرآبي الكريم

إنه لجهد مصن كان الله فيه مرشداً ومعيناً، فإن أصاب الغاية التي أردناها فذلك توفيق من الله، وإن أخطأنا أو هفونا، فمن أنفسنا ما دمنا عاملين ﴿وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِهَدِ ٱللهِ يُوفِيقِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱللَّفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ﴾ الحديد/ 29 والحمد لله أولاً وأخبراً

# (البار) (الأول) مقدّمات النحو العربي



# (النعتل (الأول) في الكلام والجملة العربية



### (しな)(はり)

#### (مفهوم الكلام والجملتان الاسمية والفعلية)

الكدم والكلام: مركّب لغوي يحقّق دلالة تامّة، أي: يمكن السكوت عليها. وقد يكون الكلام مركّباً اسمياً كقوله تعالى:

﴿ وَٱللَّهُ مَارِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ النور/ 39.

﴿ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ٱلَّفِ شَهْرٍ ﴾ 3.

﴿ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَتِ وَامِنُونَ ﴾/ 37.

أو مركباً فعلياً، كفوله تعالى:

﴿ عَمَا آلَكُ عَمَّا سَلَتَ ﴾ الماللة/ 95.

﴿ وَيَعْمَلُ آلَكُ مَّا يَشَآدُ ﴾ إبراهيم/ 27.

( مَصَلُ لِرُبِكَ وَٱغْتِرٌ ) الكوثر / 2.

وقد يقيصد بالكلام: الجملة. وهكما كان الأمر هند هلمائنا إلى وقت متأخر، إذ جمل اكثرهم مصطلح الكلام مرادفاً لمصطلح الجملة، إلى أن اتضح على أيدي بعض النحاة المتاخرين الفرق بين الجملة والكلام. فشرط الكلام أن يكون مركباً لغوياً مفيداً، ولا يُشترط في الجملة الإفادة دائماً، إذ قد تكون الجملة جزماً من الكلام. كقوله تعالى:

(وَمَن كُفَرَ فَلَا يَخْزُنكَ كُفَرُّهُمْ) لقمان/ 23.

فقوله تعالى ﴿وَمَن كَفَرَ ﴾ جملة لعدم إفادتها هنا معنى تاماً. والآية كلُّها كلام

وقد يُقدال فيها إنها جملة وعلى هذا يمكن القول إنّ الجملة وحدةُ الكلام، وتكون مثله ،سمية أو بعلية. وإنّ كلّ كلام جملة، وليس كلّ جملة كلاماً.

ولا تكود الجملة كلاماً إلاَّ إذا اتصفت بشرط الاستقلال، وتمام المعنى(1).

وقد يقصد بالكلام: الكلمة الواحدة ذات الدلالة المحدّدة، وهذه الكلمة إمّا أن تكون اسماً كـ (الاسلام)، (الرسول)، (القرآن).

او فعلاً ک. (يؤمن)، (يصلّي)، (يزكّي).

أو حرفًا من حروف المعاني كـ: (في، إلى، تعم، لا...).

وقد يُطلق مصطلح: (كلمة) ويراد به: الكلام، من باب اطلاق الجزء وإرادة الكلّ. كقوله تعالى:

(كَبْرَتْ حَكَلِمَةً خَرْجُ مِنْ أَفَوَاهِهِمْ ۚ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴾الكهف/ 5

﴿ حَتِّي إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿ لَعَلِّي ٱعْمَلُ صَلِحًا لِيمًا

تَرَكُّتُ كُلًّا إِنُّهَا كُلِمَةً هُوَ فَآيِلُهَا ﴾ المؤمنون / 99-100.

فالضمير في (إلها) هائد على كلام مَن حضره الموت.

أمًا: ( لقول)(2) فهو لفظ مستعمل بالفعل، دال بجملته على معنى. سواء أكان جملة أو جزءاً من جملة، ولذلك فهو أعمّ من الكلام؛ لأنّ كلّ كلام قولٌ ولا ينعكس.

وقد خلطه بعض النحاة بمصطلح (اللفظ)، فأطلقه على ما يفيد، وعلى مالا يفيد، (المستعمل والمهمسل)، ولسس الأمر عسندنا كمذلك، فالغنول لا يدل إلاّ على المستعمل من الآلفظ دون المهمل، جملة كان القول، أو مفرداً.

<sup>(1)</sup> ينظر لفرق بين لحملة والكلام في الرضي شرحه على الكافية. 1/ 33

<sup>(2)</sup> ينظر المرزق بين مصطلحات: الكلام والقول والفظ بتقصيل أكثر في.

الله عني: الخصائص 1/ 17.

ابن يعيش شرح الفصّل 1/ 18

أبن هشام: شرح اللمحة/ 1.

قال تعالى.

﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ التكوير / 10.

﴿ إِنَّهُۥ لَقُولٌ فَصَلٌّ ﴾ الطارق/ 13.

﴿ إِنْ هَعَذَا إِلَّا قَوْلُ ٱلَّبَشَرِ ﴾ المدثر/ 25.

﴿ إِنَّكُرْ لِلِّي قَوْلِ مُعْتَلِفٍ ﴾ اللهاريات/ 8.

وقد يُطلق (القول) على ما في النفس، قال تعالى:

﴿ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ ﴾ الحجادلة/8.

﴿ وَأَسِرُواْ فَوْلَكُمْ أَوِ آجْهَرُواْ بِدِءَ ۖ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴾ الملك/ 13.

وثكون الجملة المقيدة كالكلام اسمية، أو فعلية، ويتخذ كلَّ منهما صوراً وأتماطأً كثيرة فمن صور الجمل الاسمية قوله تعالى:

- (أللهُ السَّمَدُ ) الإخلاص/ 2 = المبتدأ معرفة + الخبر معرفة
- ﴿ كُنْ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴾ المؤمنون / 96= المبتدأ معرفة (ضمير) + الحنبر نكرة (أعلم).
  - ( ٱلْحَنْدُ بِلَّهِ ) سبا/ 1 = المبتدأ معرفة + والحنبر شبه جملة (متعلَّق).
  - ﴿ وَلَهُ ٱلْحَمْثُ ﴾ سبا/ 1 = شبه الجملة مقدم + المبتدأ معرفة مؤخر.
- ﴿ سُدَمُ عَلَىٰ إِلَٰ يَاسِينَ ﴾ المسافات/130 = المبتدأ نكرة دالة على الدعاء + الخبر شبه جلة.
- ﴿ هَنَّ مِنْ خَالِي غَيْرُ ٱللهِ ﴾ قاطـر/ 3 = المبتدأ نكرة بعد استفهام مجرور لفظاً موفوع
   عملاً + الخبر معرفة.

- ﴿ وَمِنْ ءَايَــتِهِــ أَن يُرْمِلُ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتِ ﴾ الروم / 46 = راغب مبتدأ + أنت عاعل لاسم الفاعـل سـدٌ مـسدّ الحبر. ويجـوز أن يكـون (راغب) خبر مقدّم وأنت مبتدأ مؤخر
- ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَ جَا ﴾ المنحل/ 72 المبتدأ معرفة ٠ الخبر جمعة فعلية فعلها ماض (جعلُ).
- ﴿ يُخْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ الكهف/ 13 = المبتدأ معرفة + الخبر جملة فعلية فعلية فعلية فعلها مضارع: (نقصُ).
- ﴿ لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴾ = المبتدأ معرفة (أنـتم) وقـع بعـد (اـوالا) + الخبر عدوف وجوبا.
- ﴿ وَمَا نَحْنُ بِمُعَدِّبِينَ ﴾ = جملة اسمية منسوخة بـ (ما) المشبهة بليس و (نحن) في محلًا
   رفع اسمها + حرف جو زائد + حبر (ما) مجرور لفظاً منصوب محلاً
- · ﴿ إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴾ فاطر/ 23 = المبتدأ معرفة محصور بالخبر النكرة بـ (إن) و(لا).
  - ﴿ لا فِيهَا غُولٌ ﴾ الصافات / 47 = جلة اسمية منفية تقدّم الخبر فيها على المبتدا.
- ﴿ وَمَا صَحُنّا مُهْلِيكِي ٱلْقُرَعَتَ ﴾ الشحم / 59 = جملة اسمية منفية منسوخة بـ
   (كان) الناقصة ربّك اسمها + مهلك خبرها.
- ﴿ لَا تَبْدِيلَ لِحَلْقِ آللهِ ﴾ الـروم /30 = جملة اسمية منفية بـ (لا النافية للجنس)
   واسمها + خبرها محذوف نقديره: كائن أو موجودٌ.
  - ﴿ إِنَّ وَعْدَ أَنَّهِ حَوَّى ﴾ الروم/ 60 = اسمية بسيطة منسوخة بـ (إنَّ).

﴿ وَلَكِنَ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ﴾ القبصص/ 56 جملة اسمية عركبة منسوخة بـ(لكنّ) ولفظ الجلالة اسمها + جملة: يهدي من يشاء خبرها في محل رفع.

وهكذا تمنضي أنماط الجملة الاسمية في العربية بما لا يُحصى من الصور والتراكيب السي تندل على سعة العربية، وإمكانات التصرف الأفقي والعمودي فيها عا سيتُضح كل في ماه.

#### ومن صور الجمل الفعلية قوله تعالى:

- ( أَتَنَ أُمُو اللَّهِ ) النحل/ 1 = الفعل ماض + والفاعلُ مفرد ظاهر.
- ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ المؤمنون/ 1 = الفعل ماض مسبوق بقد + والفاعل جمع مذكر سالم.
  - ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ العلق/ 2 = الفعل ماض + الفاعل مستتر + مفعول به.
- ﴿ وَأُحِيطٌ بِثُمَرِمِهِ ﴾ الكهف/ 42 الفعل ماض مبني للمجهول + نائب فاعل (جار وجرور).
- ﴿ آذَعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ السنحل/ 125 = الفعل أمر
   معنل الآخر مجزوم وعلامة جزمه حلف حرف العلّة + الفاعل مستتر وجوباً.
- ﴿ وَلَا تَقَرَّبُواْ ٱلزِّنَىٰ ﴾ الإسراء/ 32 = نهبي + مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف
   النون + واو الجماعة فاعل + مفعول به.
- ﴿ يُسْتَبْشِرُونَ بِيعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ آل عمران/ 171 = منضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة + واو الجماعة فاعل.

- ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدَرِهِ مَ ﴾ الأنعام/ 91 = جملة فعلية منفية فعلها ماض مبني على
   البضم + وار الجماعة فاعل + لفظ الجلالة مفعول + نائب مفعول مطلق + مضاف
   إليه
- ( مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ و خَرْرٌ مِنهَا ) القصص/84 = جملة شرطية فعل الشرط فيها
   ماص + جواب الشرط جملة اسمية.
- ﴿ شُبِّحَـٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ الصافات/ 159 = فعلية مصلارة بمصدر سماعي يُعرب مفعولاً مطلقاً لفعل محذوف وجوباً.
- ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴾ المؤمنون/ 26 = فعلية مصدرة باسم فعل ماض
  معنى: بَعْدَ، + توكيد لفظي + حوف جر + فاعل لاسم الفعل.

وتتكثر أنماط الجملة الفعلية بما لا يحصى من التراكيب التي تدلّ على مرونة اللغة العربية وطواعيتها.

وقد تشكل الكلمة الواحدة جلة مفيدة اسمية أو فعلية كقوله تعالى:

- ﴿ مِّن ذَا ٱلَّذِي يُقرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ البقرة/ 245 فيمكن الاكتفاء بكلمة:
   (المؤمن) أي: (المؤمنُ) يقرضُ الله قرضاً حسناً.
- ﴿ فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ ﴾ هود/112. فـ(استقم) من فعل الآمر وفاعله المستتر وجوباً
   جملة. وفي العربية كثير بما يطلق عليه اليوم تسمية: الجملة الكلمة.

وتنقسم كملُّ من الجملة الاسمية والفعلمية على أقسام كثيرة من حيث وظائمها المحوية والدلالية والأسلوبية، عُمَّا ستأتي عليه لاحقاً في مواضعه إن شاء الله تعالى

## المبعث الثاني

### أقسام الكلام: الماهية والعلامات

الكلام في العربية ثلاثة أقسام(1) هي. الاسم، والفعل، والحرف. ولكلّ منها حدّه، وعلاماته التي يعرف بها وعلى النّحو الآتي:

#### المطلب الأول: الاسم:

الاسهم كلمة تبدلً بلفظها على معنى غير مقبرن بزمان معروف منها في أصل وضعها.

أي: أنَّ الزمان لا يكون جزءاً منها.

ويفال في تعريفه البضاً آله: ما أبان عن مسمَّى شخصاً كان أو غير شخص ولهذا ينطوي تحت مفهوم الاسم كثير من الألفاظ منها:

إلا علام سواء أكانت لعقلاء، أو لغيرهم.

اسبهاء الأشخاص، أو الحيوان، أو البات، أو الجماد، أو المدن، أو المدن، أو البحار، أو خيرها من شواخص الطبيعة والكون. بما يدرك ويدخل ضمن هذا: الضمائر بأتواحها، وأسماء الإشارة، والموصولة، وأسماء الإستفهام والشرط.

بالأسماء الجامدة الذي تدل على معان وأحداث مجردة من الزمان، والمكان والذات.
 وهي المصادر بالنواعها: الصريح، والميمي، والمرتة، والهيئة، والصناعي،

قال تعالى:

﴿ إِنَّ مَعَ ٱلْقُسْرِ يُسْرُا ﴾ الشرح/ 5 = فالعسر واليسر مصدران صريحان

 <sup>(1)</sup> رأي بعنصهم أنها أربعة الاسم، والفعل، والحرف، والخالفة، وجعل من الخوالف اسماء الأفعال، وم
 يكنب هذا ذارأي الذيوع.

( وَقُل رُبِّ أَدِّخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجٌ صِدْقٍ) الإســراء/ 80 فَــ (مُدْخل) و (مخرج) مصدران ميميان لكوتهما مبدوءان بميم زائدة لغير الفاعلة، يدلان على الحدث المجرد من زمان محدّد، وعلى المكان و لمصدر الصريح لهما: (ادخال) و (اخراج).

- ﴿ فَإِذَا نُفِحَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةً وَ حِدَةً ﴾ الحاقة / 13 = فــ(نفخة) مصدر بدل على وقوع الحدث مرّة واحدة.
- ﴿ يَرَوْنَهُم وَتُلْيَهِمْ رَأْكَ آلْعَيْنِ ﴾ الانعام/ 13 = فـ(رأي) مصدر: رأى. وقد أضيف إلى ما بعده، فدل هيئة الحدث.
  - ﴿ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱللَّهِ عِنَ ٱلنَّهُ وَرُحْمَةٌ وَرَهْبَائِيَّةٌ ٱبْتَدَعُوهَا ﴾
     الحديد/ 27

فـ(رهبانيّة) مصدر صناعي؛ لكونه اسماً ألحقت به ياء مشددة وتاء مربوطة. والمصدر الصناعي في لعربية يصاغ من الأسماء على المحو الآتي:

الأسم + ياء نسب (مشلَّدة) + تاء تأنيث مربوطة.

غو: المبيح + يُّ + 3 = المبيحيّة.

الإنسان + يّ + ة = الإنسانية.

ج- المشتقات بنوعيها:

 المشتقات الوصفية وهي الدالة على معنى وذات معاً، أي حدث أو وصف وصاحبه. كإسم الفاعل، وصيغ المبالغة، واسم المفعول، والصفة المشتبهة، واسم التفضيل.

نال تعالى:

﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَهُ ۚ ﴾ القصص/ 88 ذ(هالك) اسم فاعل من الفعل: (هلك).

# ﴿ وَقَالِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ ٱلشَّكُورُ ﴾ سبا/ 13

فـ(الشكور) صيغة مبالغة على: (فعول) من الفعل: (شكر). وصــيخ المـبالغة أبنــية غصوصة تدلّ على تكثير المعنى ونقويته والمبالغة فيه.

# ﴿ فِيهَا مُرُرٌّ مِّرْفُوعَةً ﴾ الغاشية/ 13

فـ(مرفوعة) صيغة مقعول من الفعل: (رقع) للدلالة على من رقع عليه فعل الفاعل.

- ﴿ فَيَشَّرَّكُنهُ بِأَلَّنهِ خَلِيمٍ ﴾ الصافات/ 101

ف (حليم) صفة مشبّهة على (فعيل)، تنذلٌ على ثبوت الوصف في صاحبه وثبوته.

- ﴿ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَراً ﴾ الكهف/ 34.

فـــ(أكثر) و(أعزّ) اسما تفضيل على صيغة: (أفعل) من: (كثر) و (عزّ) للدلالة على أنّ شيئين اشتركا في صفة ما، وزاد أحدهما على الآخر في هذه الصفة.

## المشتقات غير الوصفية:

رهي: أسما الزمان والمكان، واسم الآلة. قال تعالى:

- ﴿ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصَّبْحُ ﴾ هود/ 81.

قــ(مَـوْعِد) اســم زمــان على (مَفْعِل) من الفعل: (وعد)، للدلالة على زمان وقوع الحدث.

﴿ قَالَ رَبُّ ٱلْمُقْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيَّهُمَا ﴾ الشعراء/ 28

ف(المشرق) و(المغرب) اسمان مشتقان على صيغة (مفُعِل) دالان على مكان الشروق والغرب من: (شرق) و (غرب).

# ﴿ وَوَاتَتُ كُلِّ وَ حِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِينًا ﴾ يوسف/ 31. ف(سكين) اسم آلة سماعي(1) للدلالة على آلة القطع أو اللبح

## المطلب الشانيء علامات الاسوه

للاسم علامات وإمارات يُعرف بها، ويمكن حصرها في ثلاثو:

#### أولحا:

دلالية: وتتمثل في كون الاسم لفظ مفرد دال على (ذات، أو شيء، أو معنى).

#### وثانيها:

وظیفیة فالأسم مخبر بـه، ویخبر عنه. أي: آنه صالح لآن یکون مسنداً إلیه (خمراً عنه) ای: (متحدّثاً عنه). کفوله تعالی.

- ﴿ آللَّهُ ٱلصَّبَدُ ﴾ الإخلاس/ 2.

بإسناد (السمد) إلى الله تصالى. وقند أخبرنا هن الله سبحانه، بالمفرد: (الصمد). ورظيفة المسند إليه هي: الابتداء

- ( آللهُ يَمْطَفِي مِنَ ٱلْمَلْتِحُةِ رُسُلاً ﴾ الحج/ 75.

بالإخبار عن الله تعالى بالجملة الفعلية: أيصطفي من الملائكة رسلاً ووظيفة المسند إليه هي: الابتداء.

﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَطَمِينَ ﴾ الفاتحة/ 2.
 بالإخبار عن (الحمد) بشبه الجملة (لله) المتعلقة بالخبر.

 <sup>(1)</sup> يشتق اسم الآلة من الفعل الثلاثي على: مِفعَل، مِفعَل، مِفعال، فعَالة. تحو: مبضع، ملعقة، مقتاح،
 عشالة وأكثر اسماء الآلة سماعية على غير قياس

( وَٱلرَّكِّبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾ الأتفال/2.

بالإخبار عن (الركب) بشبه الجملة، أعني الظرف (أسفل).

﴿ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةً ﴾ البقرة/ 48.

بالاخبار عن (شفاعة) بالقبول. ووظيفة الاسم كونه نائب قاعل

أو يكون الاسم (مسندأ) أي: (غبراً عنه) أو" (متحدَّثاً به). كقوله تعالى:

- ﴿ هَـٰتُولَآءِ شُفَعَتُونَا ﴾ يونس/18
  - ﴿ ذَالِكَ ٱلْكِئَالُ الْعَرَةُ / 1
- ﴿ وَوَالِيَةً لَمُّمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًا ﴾ يس/ 33
   على الإبتداء والخبر في الآيتين الأولى والثانية وعلى جعل: ﴿ وَوَالِيَةً لَكُمُ ٱلْأَرْضُ ﴾

#### وثالثها:

علاما لفظية بنائية. وهي كثيرة تذكر منها:

أ. قبول الاسم علامة الجرّ، وهي الكسرة، أو ما ينوب عنها، سواء أكان الجرّ بحرف الجرّ، كقول تعالى:

﴿ لَا تُفْسِدُوا فِي آلاًرْضِ ﴾ البقرة/ 11.

أر بالإضافة: كقوله تعالى:

﴿ ٱلْمَالُ وَٱلْبُنُونَ زِينَةُ ٱلْخَيَرَةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ الكهف/ 46.

أو بالتبعيّة، كفوله تعالى:

(بَدِيعُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ) البقرة/ 117.

2 قبول الاسم التنوين:

والتنوين نون ساكنة تلحق آخر الاسم نطقاً لا كتاب(1).

قال تعالى:

﴿ وَمَا مُحَمَّدً ۚ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾ آل عمران/ 144 ويرسم النطق على هيئة فتحتين، أو ضمتين، أو كسرتين. قال تعالى

- إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُّرِينًا ﴾ الفتح/ 1
  - (طَاعَةٌ وَفَوْلٌ مُعَرُّوكٌ ﴾ عمد/ 21.
  - ﴿ إِلَّىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ البقرة/ 212.

والتنوين في العربية أنواع منها: أ- ـ ـ أندره الشكاء مهم ما

أ- تنوين المتمكين: وهمو ما يلحق الأسماء المعربة، ما هذا (جمع المؤلث السالم)،
 ونحو: جوارٍ وغواشٍ، قال تعالى:

﴿ لَمْهُم بَن جَهَمَّ مِهَادٌّ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاسْ ﴾ الأحراف/ 41.

ب- تنوين التنكير: وهو ما يلحق الأسماء المبنية للتفريق بين ما هو معرفة منها، وما
 هو نكرة. ولم يرد من الآعلام ما هو منوّن تنوين تنكير في القرآن الكريم.
 ومن تنوين التنكير ما يلحق بعض أسماء الأفعال. قال تعالى:

﴿ فَلَا تَقُلَ لَمُّمَا أَنْوُولَا تَنْبَرُهُمَا وَقُلَ لَهُمَا قَوْلاً حَصَرِيمًا ﴾ مسن سسورة .لاسراه/ 23.

بتنوين (أفو) للدلالة على: اتضحُر منكما دائماً.

أيحثرس من أن لا تكون النون الساكنة في آخر الأفعال للتوكيد. واعلم أنا من الاسماء ما يتعالر
توينه وذلك إذا كان الاسم موصوفاً بأحد الأوصاف الآتية

إدا كان مصدراً بـ(أل)، فالتعريف والتنوين لا يجتمعان

إدا أضيف فالإضافة والتنوين لا مجتمعان أيضاً.

إذا كان الاسم عنوعاً من الصرف.
 إذ كان الاسم مرقوقاً عليه في حالتي الرقع والجرّ.

رإذ، قلمت (أف) من غير تمنوين، فأنت تريد التعبير عن قولك: أتضجّر من شيء معين.

ج تنوين المقابلة: وهو ما يلحق جميع المؤلّث السالم. قال تعالى،

﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ ۚ إِن طَلَّفَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ ۗ أَزْوَجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمُت ومُؤْمِنَ ت

قَائِتُسَوِتَنْهِبُسَوْعَنُونَاتُوسَنِهِ حَسَوِتُنِيَبَسَوْوَأَبْكَارًا ﴾ النحريم/ 5 فالتنوين في هذه الأسماء الجموعة جمع مؤنّث سالماً يقابل (النون) في جمع المذكر السائم.

د- تنوين العوض: وهو إمّا عوض عن جملة كقوله تعالى:

﴿ فَلَوَلَآ إِذَا بَلَفَتِ آخَلُفُومَ ﴿ وَأَنتُدْ حِينَبِنْو تَنظُرُونَ ﴾ الواقعة/ 83-84. أي: بلغت حين إذ الروحُ الحلقوم. فحذفت جملة: (بلغت الروح الحلقوم). وجاء التنوين (عوضاً) عنها. ومنع قوله تعالى:

﴿ قُل لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ حَزَابِينَ رَحْمَةِ رَبِي إِذَا لَأَمْسَكُمُ حَفْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ ﴾ الاسراء/100

فالتنوين اللاحق (إذا) تعويض عن جملة تقديرها: إذا ملكتم أمسكتم فحذف جملة الشرط وعرّض عنها بالتنوين.

ار صرض صن مقرد، وأكثره في الكلمات الملازمة للإضافة إلى المفرد عوضاً عما تضاف إليه كقوله تعالى:

﴿ كُلِ أَنُّهُ قَائِتُونٌ ﴾ البقرة/116.

أي. كلُّ غلوقاته تعالى.

هـ منوين الترتم: وبابه الشعر.

- 3 قبول الأسم التفاء:
- فالاسم صالح أن يُدعى، أو ينادى(1). كقوله تعالى:
- ( يَنزَكَرِيًّا إِنَّا نَبَيْرُكَ بِغُلَعِ ٱسْمُدُ يَحْيَىٰ ) مريم / 7.
  - ﴿ قَالَ يَنفَوْمِ آعْبُدُواْ آللَّهُ ﴾ الأعراف/37.
- قبول الاسم (أل) سواء أكانت للتعريف، أم لبيان الجنس، قال تعالى
  - ( ٱلْحَمْدُ بِلَّهِ ) الفائحة / 2.
  - ﴿ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ شَعِيفًا ﴾ النساء/28.
  - ومن علامات الاسم إضافته، والإضافة إليه. قال تعالى:
     ( رَبُ ٱلنَّفْرِقَيْنِ وَرَبُ ٱلنَّقْرِيَّةِنِ ﴾ الرحمن/ 17.
  - 6. ومن علاماته أيضاً: تثنيته، أو جمعه، أو النسبة إليه، أو تصغيره.
     قال تعالى
    - ﴿ وَلِمَنْ خَالَ مَقَامَ رَبِّهِ عَجَنْتَانِ ﴾ الرحمن/ 46.
       بثلنية (جنة).
      - ﴿ إِنِ ٱلْكَدْفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴾ الملك/ 20.

﴿ قَالَتْ يَنْلَيْتُنِي مِتُّ قَتِلَ هَنذًا ﴾ مريم/ 23

﴿ يُلَبِّتُ فُرْمِي يَعْنَمُونَ ﴾ پس/26.

وقد تُسبق لممل قرآ الكسائي ﴿ أَلَّا يُسَجُّدُوا ﴾ التمل/ 25 بالتحميف، جعل (ألا) للتنبيه

ينظر ابن خالويه. إعراب القراءات السبع وعللها: 2/ 148 المراء، معاني القرآن، 2/ 290.

<sup>(1)</sup> قد نسق أدة الده حرف التمثي (ليت). قال تعالى:

بجمع (كاقر) جمع مذكرٌ سالماً.

﴿ وَٱلْعَدِيَتِ صَبَّمًا ﴾ العاديات/ 1.

بجمع (عادية) جمع مؤنَّث سالمًا.

﴿ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعَيْرَتُ ﴾ بجمع (قبر) جمع تكسير.

﴿ فِيهِمَا فَلِكُهَدٌّ وَكُمَّانٌّ ﴾ فـ(نخل ورمان) اسما جنس جمعي(1)

﴿ وَلَا تُبْخُسُوا آلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ ﴾ الشعراء/ 183.

فـ(الناس) اسم جمع. دال على الجمع بذاته، ولا واحد له من لفظه(2).

- ﴿ لِسَانَ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي ۗ وَهَدَذَا لِسَانُ عَرَبِكَ مُرِينَ ﴾ النحار/ 103

ف(أعجمي) منسوب إلى: أعجم، وعربي منسوب إلى: عرب.

7- ومن علامات الاسم الكنابة عنه بصمير قال تعالى:

﴿ شُورَةً أَنزَلْنَهُما ﴾ النور/ 1

بعود الضمير في: (أنزلناها) على الاسم: (سورة)

رمنه ما يكون مفرده بياء النسب وجمعه خال منها. قال تعالى:

﴿ وَهَنِذًا لِشَانُّ عَرَبِكُ مُونِثُ ﴾ النحل/ 103

وخمع عربيه

 <sup>(1)</sup> اسم الجميس الحمدي لصفا دال على الجميع يقبرقه عن مفرده تاء مربوطة فمفرد نخل ورمان لخلة ورمانه

<sup>(2)</sup> ومفرد الباس، إنسان، أو رجل، أو إمرأة

#### المطلب الثالثء القعل وعلاماتهء

الفعل لفظ دال على معنى وزمان. أو: ما دل على معنى مقترن بزمان محصل أو. ما دل على معنى مقترن بزمان محصل أو. ما دل على حدث وزمان. (1) والزمان الذي يدل عليه الفعل إمّا ماض وإمّا حاضر، وإمّا مستقبل. ويستحدد ذلك إمّا بينية الفعل الصرفية خارج إطار التركيب، أو بسوابق تسبقه، أو بطبيعة موقعه من التركيب وعلى النحو الآتي:

# أولاً: الفعل الماضي:

قال تعالى:

- ﴿ سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَّتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ الصف/ 1
   فالفعل (سَبْح) ماضِ بصيغته ودلالته على وقوع الحدث (التسبيح) قبل النكلم به.
- ﴿ ٱلْنَانَ حَصْحُصَ ٱلْحَقَّ أَنَا رَوَدتُهُ، عَن نَفْسِهِ ﴾ يوسف/ 51.
   فالفعل (حسحص) ماض بصبغته حاضر بدلالته بما سبقه من الظرف (الآن). أمّا (راود) فهو ماض بدلالته وصبغته.
  - (أَيْنَ أَمْرُ ٱللهِ) النحل/ 1.
     والفعل الماضي (أثر) دال على الاستقبال بحسب مساق الآية

والفعل الماضي (أتى) دال على الاستقبال بحسب سياق الآية الكريمة. من فير وجود قرينة لفظية جعلته بهذه الدلالة.

﴿ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَ لِلْكَ فَأُولَتِهِلْكَ هُمُّ ٱلْقَسِقُونِ ﴾ آل صران/ 82.

<sup>(1)</sup> للفسل حدود مختلعة وكان سيبويه قد قال في حدّ الفعل ما نصة. أمّا الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الاسماء، ونديت لما كان، وما يكون ولم يقعن وما هو كائن لم ينقطع ومعى دلك أن الفعل عنده مشتق من المصدر. فكان من الكون وكتب متك الكتابة، وفسد من: المساد. وهكذ، وينظر سيبويه 1/12، لابن السراج: وأصول النحو: 1/38-39 والمنتصد في شرح الايضاح للجرجابي 1/75 80، والمصاحبي لابن فارس: المصاحبي 20، وابن يعيش شرح المصل للجرجابي 4 وشرح المعصل - 42، وشرح المعصل - 42 وشرح المعصل - 42 وشرح المعصل - 42 وشرح المعصل: 7/1 - 4.

فالفعل (تولِّي) ماض بصيغته، مستقيل بدلالته، لكون وقع فعلاً للشرط.

- ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَآنصَتِ ﴾ الشرح / 7.

فالفعل (فرغ) ماض بصيفته، مستقبل في دلالته لوجود السابقة (إذا) الظرف الدال على ما يُستقبل من الزمان والمتضمن معنى الشرط.

- ﴿ وَكَارَتَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ الأحزاب/ 50.

فالفعس (كمان) ساض بصيفته، دال على الأزمنة جيعها؛ لأنَّ الله غفور رحيم دائماً وأبدأ تلك من صفاته الحسني التي لا يشاركه فيها أحد.

- ﴿ قَدْ أَقْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴾ الأعلى/14.

فالفعس (أفلمح) ساض بمصيفته. دال على الحال بوجبود (قبد) التي تقيد التحقيق وتقريب الماضي من الحاضر.

# ثانياً: الفعل المضارع:

وهــو مــا يــدل على حدث يقع في زمن التكلّم أو بعده. أي آله يدل على الحال أو الاستقبال، أو المسفى، أو الماضــي المستمر إلى الحــال وذلك على وفق ما يسبقه من سوابق داخل التركيب المعين، ومن ذلك تذكر الآتي:

قال تمالى: ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَتِ ٱلنَّاسِ ﴾ الناس/ 1 بدلالة (أعوذ) على الحال.

﴿ وَلَن يُؤَخِّرُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءً أَجَلُهَا ﴾ المنافقون/ 11
 بدلالة الفعل (يؤخر) على الاستقبال لكونه مسبوقاً بـ (لن) الناصبة المافية.

﴿ فَسَوْكَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سَجُهُمْ وَسَجُيْهُمْ وَسَجُيْهُمْ وَالْحَيْدُونَاتُو ﴾ المائلة/ 54.

بدلالة الفعل (يأتي) على الاستقبال لكونه مسبوقاً بـ(سوف).

• (كُلَّا سَيَعَالُمُونَ ) النبا / 4.

بدلالة لفعل (بعلمون) على الاستقبال لكونه مسبوقاً بـ (السين).

إِن تُقْرِضُوا أَللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعِفْهُ لَكُمْ ﴾ التغابن/ 17

بدلالـة الفعلـين: (تفرض) و(يضاعف) المجزومين على الاستقبال لكون الأول (فعل الـشرط) والثاني جواب الشرط. ولا يقع الثاني إلاّ بوقوع الأول وكلاهما لم يقع أو سيقع

· ﴿ أَلَوْ خَعَلِ ٱلْأَرْصَ مِهَندًا ﴾ النبا/ 6

بدلالة الفعيل: (نجعيل) على المضي لسبقه بـ(لم) النافية الجازمة التي تقلب المضارع بعدها من دلالة الحال إلى دلالة المضي.

- ﴿ بُلِ لُّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابٍ ﴾ ص/8.

وقد يدل المضارع على الأمر لا بصيغته بل بوساطة لام الأمر. كقوله تعالى:

﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَفْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْتَعْرُوفِ ﴾ آل عمران/ 104

وهكذا تـتوارد على المضارع الأزمـة جميعها بحسب ما يسبقه من سوابق عاملة فيه النـصب، أو الجـزم، كحروف النصب والجزم، أو غير عاملة كالسين وسوف وسيتضح أمر ذلك مفصلاً في الحديث في إعراب المضارع.

# ثَالثاً: فعل الأمر:

وهمو فعمل يطلب بمه حدوث شيء بعد زمن التكلم. ولذلك يكون زممه مستقبلاً، وقد يكون الأمر بفعل الأمر أي بالصيغ الصرفية. قال تعالى.

﴿ وَنُوَكِّلْ عَلَى ٱلْعَرِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ الشعراء/ 217.

فالعمس (تــوكل) أمــرٌ بــصيغته، ومعــناه. ودلالــته الاستقبال، لأنَّ التوكُّس يأتي عــد المخاطب بعد تلقي الأمر

## اللطلب الرابع: علامات الأفعال:

للأفعال علامات تعرف بها كما هو الحال في علامات الأسماء، ومن أشهر علامات الأمعال نذكر الأتي<sup>.</sup>

# أولاً: علامات الفعل الماضي:

الله فعــل مسيني دائمــاً، والأصــل في حركة بنائه (الفتح) وقد يُبنى على السكون، أو
 لضم. أو يكون في محل جزم.

#### قال تعالى:

- ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾ الشورى/ 43.
   فالفعل (صبر) ماض مبني على الفتح لعدم اتصاله بضمير الفاعل. وكذلك:
   (خفرٌ).
- ( سَلَدَمُ عُلَيْكُر بِمَا صَبَرَتُمٌ ) الرعد/24.
   نائعدل (صَبَرٌ) مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحوك وهو (ثاء الفاعل). والميم دلالة الجمع، وقد تكون ثاء الفاعل عرّكة بالضم(1).
  - ﴿ سَوَآءُ عَلَيْنَا أَجَرِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا ﴾ إبراهيم/ 21.
     فالفعل (صَبَرْ) مبنى على السكون الاتصاله بضمير الفاحل: (نا).

 <sup>(1)</sup> كما ستشهدا مه، أو بالقتح، أو بالكسر شيعاً لتوع الفاعل، متكلّما، أو خاطباً مذكّر أو محاطباً مؤلّاً قال تعالى

<sup>﴿</sup> فَالُوا ٱلَّذِنَّ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ) المَرَهُ/ 71.

فالفعن (جـه) مني على السكون لاتصاله بناء الفاعل الذال على المخاطب المذكرُ ولدلث كُسر ﴿ قَالُواْ يَسَمَرْيُمُ لَقَدُ حِقْتِ شَيْحًا قُرِيًا ﴾ مريم/ 27

بكسر الناء في (جثت) للدلالة على المخاطب المؤلث.

﴿ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكُّلُونَ ﴾ العنكبوت/ 59.

فالفعل (صبر) مبني على الضمّ لاتصاله بضمير الفاعل، أي واو الجماعة (1) ( مَن جَآءَ بِأَلْحَسَنَةِ فَلَةُ خَيْرٌ مِّهَا) القصص/84.

فالفعل (جاءً) فعل مبني على الفتح لكنّه في عمل (جزم)؛ لأنّه واقع فعل شرط. ب-- اتصاله بناء التأنيث الساكنة. قال تعالى:

# ﴿ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلَّخِيُّ ﴾ ق/ 19

فالفعل (جاءً) فعل ماضٍ مبني على الفتح. والناء تاء التأنيث الساكنة وهي من أشهر علامات الفعل الماضي، إذ لا تتصل إلاّ به، وليس بها تأثير على حركة بنائه الأصلية، وهي الفتح.

﴿ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَّةُ ٱلْكُثِرَى﴾ النازعات/ 34.

فالفعل (جاءً) مبني على الفتح، والناء ثاء التأنيث الساكنة، وقد كُسرت لالتقاء الساكنين: سكونها هي وسكون الحرف بعدها. لذلك تُكُسر.

# وعًا مرُّ يمكن الوقوف على أنَّ الفعل الماضي يتصف بالآتي:

- هـو فعـل مبني على الفتح أصلاً، وقد يبنى على السكون، أو الضم عندما تتصل به ضمائر معينة.
- لا تؤثر تاء التأنيث الساكنة عندما تتصل بالماضي في حركة بنائه الأصلية وهي الفتح،
   إذ يبقى مبنباً عليها.
  - 3 تكسر تاء التأنيث الساكنة عندما يليها اسم بـ (آل).

 <sup>(1) ﴿</sup> وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُحُمْ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذْرَتَ مِنحُم مِيثَفًا ﴾ النساء/ 21.
 فالمعمل (قبض) صاض مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره النعلر. والمعل (أحذ) مبني على السكون الانصاله بنون النسوة

4 قد يدحق بناء الفاعل حرف آخر للدلالة على غير الإفراد. كفوله تعالى:
 ( أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدَمُ ) الكافرون/4

نقد اتصل بناء الفاعل الحرف (الميم) للدلالة على خطاب جماعة الذكور.

( وَإِن كُنتُنَّ تُردِّرَكَ آللَّهُ وَرَسولُهُ ﴾ الاحزاب/ 29.

فقد اتصل تاء الفاعل بالحرف (ن) للدلالة على خطاب جماعة الإناث.

أما أشصال الماضي بآلف الأثنين فلا يغير من علامة بنائه الأصلية وهي الفتح. قال
 ثعالى:

﴿ وَإِن جَنِهَدَ اللَّهِ لِتُنْفُرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِمِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ﴾ العنكبوت/ 8.

فالفعل (جاهدً) فعل ماض مبنيّ على الفتح في محلّ جزم (فعل الشرط) والف الأثنين ضمير متّصل في محلّ رفع فاعل. ولم يُؤثّر هذا الضمير أعني: ألف الاثنين في حركة بناء الماضى وهي الفتح.

وقد تلحق بناء التأنيث الساكنة ألف الاثنين، فتفتح تاء التأنيث الساكنة مجانسة للمد الطويل في الألف. كقوله تعالى:

﴿ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرُ ٱلرِّعَآدُ ﴾ القصص/ 23.

بفتح تاء الثانيث قيك (قالتًا) عِانسة للمذ الطويل في الألف.

# ثانياً: علامات الفعل المضارع:

يتصف الفعل المضارع من حيث صورته بكونه مبدوءاً باحد أحرف المضارعة، التي جُمعت في عبارة: (أنيت). وهذه الحروف التي يبدأ باحدها المضارع في اللغة العربية إلما يلحظ فيها طبيعة أنساق الكلام وتسلسلها على وقق امتداد الفرد في الجنمع، وعلى وقق حضور الفاعل متكلماً حاضراً، أو غائباً أو محاطباً، مفرداً أو جعاً، مذكراً، أو مؤثناً هالتحقيق عند علمائنا في ترتيب أحرف المضارعة أن تقدم الهمزة، ثم النون، شم الناء، ثم الياء؛ وذلك؛ لأن الهمزة للمتكلم وحدهن والنون للمتكلم ومن معه،

و لـتاء للمحاطب، والياء للغائب، والأصل أن يخبر الإنسان عن نفسه ، ثم عن نفسه وعن عبره، ثم للمخاطب ثم للغائب(1).

﴿ لَعَلَىٰ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمًا تَرَكَّتُ ﴾ المؤمنون/ 10.

بابتداء الفعل المضارع (أعملُ) بالهمزة دلالة على المتكلم المقرد

﴿ فَأَلْقَوُا ٱلسَّلَمَ مَا حَكُنًّا نَعْمَلُ مِن سُوٍّ ﴾ النحل/ 28.

بإبتداء الفعل المصارع: (تعمل) بالنون للدلالة على المتكلم ومن معه.

- ﴿ وَخَجْلَدْهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَعْمَلُ ٱلْخَبَنْيِثَ ﴾ الأسهاء / 74
   بربند ، الفعل المضارع: (تعمل) بالتاء، للدلالة على المخاطب
  - ﴿ قُلْ حَكُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ﴾ الإسراء/84.

بإبتداء الفعل المضارع (يعمل) بالياء للدلالة على الغائب.

ب- ويتصف المضارع من حيث (السوابق) التي تسبقه من شحو: أدوات النصب (أن، ولن،
 وكي، وإذن)(2) قال تعالى:

﴿ فَلَنْ أَحَكِيْمَ ٱلْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴾ مريم/ 26

( لَن تَخَلُّقُوا دُبَابًا وَلَوِ آجْتَمَعُوا ﴾ الحج/ 73.

( لَرَجَعْتُنَكَ رِئَى أُمِّكَ كُنْ تَقَرُّ عَيْبَتًا ) طه/ 40.

بتقدم النواصب: أن، ولدن، وكدي، وإذن على المضارع. وهذه الأدوات تمّا تختص بالفعل المصارع

وعُمَا يَختص بالمضارع أيضاً، ويُعد من علاماته الرئيسة سبقُهُ بأدوات الجزم (لم، لم، لا الناهية، ولام الأمر). قال ثعالى:

الأنباري أسرار العربية: ص 24.

<sup>(2)</sup> عو يقال. سأرورك تقول إذن اكرمك

( وَلَمْ أَكُنُ بِدُعَآيِلَكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴾ مريم / 4.

( بَل لَمَّا يَذُوقُواْ عَذَابٍ) ص8.

( لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ) طه/ 61.

﴿ وَلَيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ البقرة/ 186.

بتقدم (لم) على المضارع (أكون) فجرّم، وحدّفت النون لالتقاء الساكنين. وبتقدم (لمًا) و(لا الناهبية) و(لام الأمسر) في البواقبي فجـزم المضارع بعد كلّ منها بحـذف لسنون؛ لأنّه مـن الأفعـال الخمــة والأصــل قـبل الجزم: يدوقون، ويفترن، ويؤمنون.

ج- ومن علامات المضارع اتصاله بـ (ياء المخاطبة).

هذه الياء مع المضارع، أو مع الأمر

قال تعالى: ﴿ قَالُواْ أَتُعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ هود/ 73.

فالياء في تعجبين باء مخاطبة

مبينة هلى السكون في محل رفع فاعل، والعمل مضارع.

( فَكُلِي وَأَشْرَبِي وَقَرِي عَيْنًا ﴾ مريم/ 26.

فياء المخاطبة في الأفعال الشلائة، وهي أفعال أمر وياء المخاطبة في كلّ منها ضمير متصل في محلّ رفع فاعل.

ومن علامات المضارع التي يشترك فيها مع فعل الأمر جواز اتصالهما بنون التوكيد
 ثقيلة أو خفيفة

قال تعالى ﴿ وَلَيْنَصُرُنَ ۗ ٱللَّهُ مَن يَعْصُرُهُ ۗ ﴾ الحج/ 40.

فقد انصل الفعل المضارع (ينصر) بنون التوكيد الثقيلة، التي هي حرف لا محلُّ له من الأعراب تفيد توكيد الحدث الذي اتصلت به، وتنقل المضارع من حال الإعراب إلى حمال لبناء وبمشروط معيمنة سنأتي على بيانها في موضعه، والفعل (بنصر) مضارع مبني على الفتح لاتصائه بنون التوكيد الثقيلة.

وقال تعالى ﴿ لَمُشْفَعًا بِٱلنَّاصِيَةِ ﴾ العلق/ 15.

باتصال الفعل (نسفع) بنون التوكيد الخفيفة.

# ثالثاً: علامات فعل الأمر:

فعل الأمر ما دلُّ على حصول شيء في المستقبل، أي بعد زمن التكلم ومن علاماته البناء أبداً. وانصاله بياء المخاطبة كما مرَّ، أو نون التوكيد.

# رابعاً: حلامات الحرف:

الحسرف لفظ أجاء لمعنى ليس باسم ولا فعل (1) أي: ليس المعنى الموجود في الحرف باسم، ولا فعل. كون الحرف إثما يدل على معنى في ضيره، أي في السياق الذي يرد فيه، وإن كنا نجد بعنض حروف المعاني تحمل معنى في لفظها خارج السياق كما هو شأن حروف الجواب من نحوك (نعم، لا، أجل، بلى، كلا، إيّ).

والحديث في دلالة الحرف إنّما يكون داخل دائرة ما يُسمّى بـ (حروف المعاني) وليس حروف (المباني) التي تتشكل منها كلمة الدالة، ولا حروف الهجاء المعروفة.

وحـروف المعانـي في العربية تنفسم باعتبارات متعدّدة على أقسام متعدّدة لذكر منها أربعة أقسام بحسب المخطط الآتي:

<sup>(1)</sup> سيبويه 12/1.

## - هروف للماني -

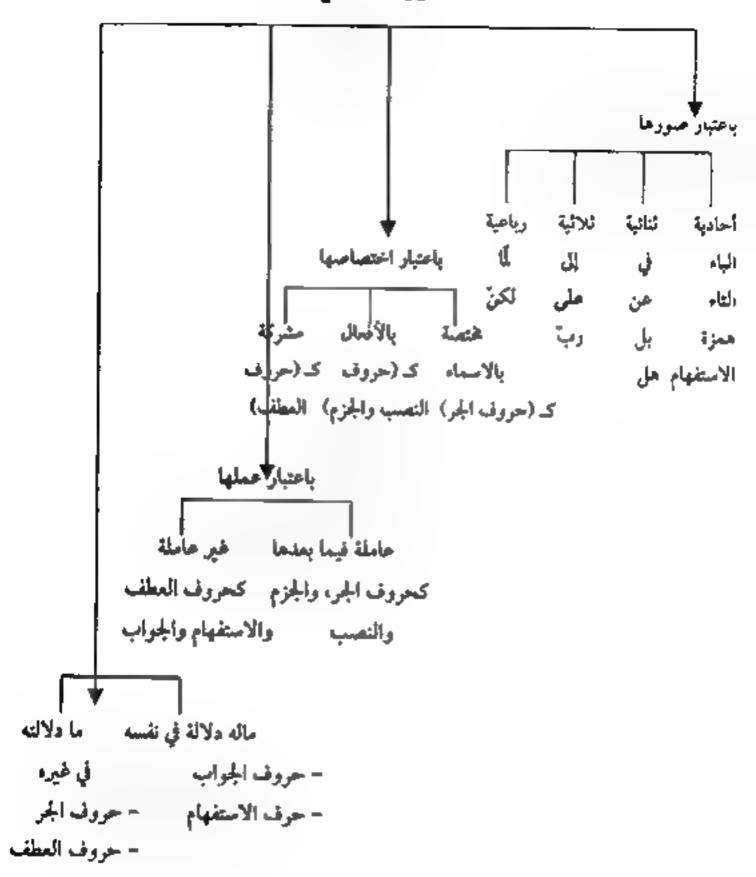

وعلى الرغم من وضوح المراد بالمخطط السابق لابدً من الإشارة إلى بعض المسائل المحوية الخاصة بالحروف وهي.

## أولاً:

أنّ المعنى الذي يأتي به الحرف لا يكون كالمعتى الذي عليه الاسم، أو الفعل فالإسم يكون مرّة شخصاً ومرّة غير شخص مرّة أخرى، والفعل يدل على أكثر من معنى ولا يكون شخصاً و لاسم يُسند ويُسند إليه، والفعل يسند ولا يُسند إليه، أمّا الحرف فلا يُسند ولا يُسند إليه.

## ٹانیا:

يدخل تحسن مصطلح الحرف الحروف غير الدالة على معنى، كحروف الزيادة، ألا تمرى أن قولمنا: ويبدلُ إلا على معنى في غيره صحيح في الموضع الذي لا يكون زيادة، ولو قلمنا: ولا يدلُ إلاّ على معنى في غيره لدخل تحت هذا القول ما يعكسه؛ لأنا الزائد لا معنى له، وقولنا أوبدلُ على معنى في غيره من أوصاف، فلم ينفو مالا يدلُ على معنى أصلاً(1).

### ثالثاً:

من أبرز خواص الحرف وقوعه والمجرور به خبراً، أو حالاً، أو صفة لغيره أو صلةً قال تعالى:

( وَفِي ٱلأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَوِرَتٌ ) الرعد/ 4.

نـــ(في الأرض) في محــلّ رفــع مــتعلق يخير المبتدأ المؤخر: (قطعُ) والتقدير. كاثنُ، أو موجود

﴿ فَخَرَحَ عَلَىٰ قَرْمِهِم فِي زِيكَتِهِم ﴾ القصص/ 79.

د(في زينته) في محلّ نصب متعلّق بالحال. والتقدير: خرج على قومه متزيناً.

﴿ إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِلَّى أَجَلٍ مُسَمَّى فَأَكْتُبُوهُ ﴾ البقرة/ 282

<sup>(1)</sup> الجاشعي، شرح عيون الإعراب. ص 46

ف (إلى أجل) جار وعجرور في محل جرّ، صفة لـ (دين) نكرة المجرور بالباء و لتقدير بدين مؤجّل... والله أعلم.

ر،بماً:

من أبرز وظائف الحروف نذكر الآتي:

الله يأتي للربط بين الاسم والاسم، أو الفعل بالفعل، أو الفعل بالاسم، أو الجملة بالجملة.

﴿ وَلُوَّ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَدِهِمْ ﴾ البقرة/ 20.

فالواو حرف مطف ربط بين الاسمين: أيصارهم وسمعهم.

﴿ فَرَعَ إِلَّى أَهْلِهِ، فَجَآءَ بِعِجْلِ سَمِينٍ ﴾ الذاريات/ 26.

فالفاء رابط بين الفعلين: جاء وراغ.

﴿ وَيُفْطَعُونَ مَا آمَرَ اللَّهُ بِمِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَتِهِكَ لَهُمُ ٱللَّفْنَةُ وَهُمْ شُوءُ ٱلدَّارِ ﴾ الرعد/ 25

فالواو رابط بين جلتي: يفسدون في الأرض، ويقطعون ما أمر ألله به أن يوص. وهما جملـتان فعليتان. وكذلك ربطت الواو بين الجملتين الاسميتين: لهم اللعنة، ولهم سوء الدار الواقعتين خير لاسم الإشارة (أولئك).

وقال تعالى. ﴿ إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ } الإسراء/ 7

نقد ربطت (إن) المشرطية الجازمة بين جملة المشرط: (أحسنتم) وجملة الجواب: (أحسنتم لأنفسكم).

إذا بعيض الحروف تأتي لتؤكد، وهذه الحروف على نوعين، نوع يؤكد و لا يغير من حركة اللفظ الإعرابية، ونوع يؤكد ويغير.

قال تعالى

﴿ وَلَلْاَ خِرَهُ خَيْرٌ لُّكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ ﴾ الضحى / 4.

فـ(اللام) في (الآخوة) لام ابتداء أفادت التوكيد، ولم تغيّر من حركة المبتدأ الآخرة المرفوع وعلامة رفعه الضمة. لكون اللام هنا ذات وظيفة دلالية فحسب \*\* ( إِنَّ آلَلُهُ لَا سُحِبُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ القصص/ 77.

فقىد جناءت (إنَّ) وهي حرف مشيّه بالفعل لتقوم بوظيفتين: الأولى لفظية إذ جعلت المبتدأ (الله) اسماً لها فنصبته. والثانية: دلالية إذ أكذت مضمون الجملة.

﴿ وَلَا تَحْسَرُكَ ﴾ [اللهُ غَنفِلاً عَمَّا يَعْمَلُ ٱلطَّالِمُونَ ﴾ إبراههم/ 42.

طقد ألحقت نون التوكيد الثقيلة بالفعل المضارع: (تحسب)، وقامت بوظيفتين الأولى: لفظية، إذ نقلت الفعل من حال الإعراب إلى البناء على الفتح، والثانية دلالية: وهي التوكيد.

ج- أنَّ بعض الحروف تنقل الجملة الخبرية إلى جملة استفهامية.

قال تعالى: ﴿ أَخْسَبُ آلْإِنسَانُ أَن يُنْرُكَ سُدَّى ﴾ القيامة/ 26.

إذ جعلت همزة الاستفهام الجملة الفعلية الخبرية جملة استفهامية.

﴿ هَلْ يَسْمَعُونَكُرْ إِذْ تَدْعُونَ ﴾ الشعراء/ 72.

إذ أفادت (هـل) وهمي حسرف استفهام نقل الجملة الفعلية: (يسمعونكم) إلى جملة استفهامية.

د- يأتي بعض الحروف ليتقل الواجب إلى النفي. قال تعالى:

( وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن لَبَلِكَ ٱلْخُلْدَ ﴾ الأنبياء / 34.

إذ أفادت (ما) نفي الجملة الفعلية بعدها.

هـ - يأتي بعض الحروف للتنبيه والنداء. قال تعالى:

﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلْمُدِّيثِ الدَّرُ / 1.

و- يأتي بعض الحروف ليكف العامل المعين عن العمل فيما بعده قال تعالى.
 ( إنَّمَ ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ الحجرات/10.

فقيد كفّيت (ما) إنَّ عين العمل فيما بعدها. فأفادت (إنها) الحصر، وعادت الجملة الاسمية على حالما: مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع.

ز- باتى بعض الحروف ليكون صلة مؤكدا. قال تعالى:

﴿ فَهِمَا تَقْضِهِم مُِيثَنَقَهُمْ ﴾ النساء/ 155، والمائدة/ 13.

ف(ما) زائدة. كأنه قال: (فينقضهم) و(يكفرهم) ويقولهم (على مريم)(1).

وهكذا تتوارد وتتكاثر وظائف الحروف في الجملة العربية من دلالة على: الحصر والقسمر، أو التحقيق، أو التقليل، والاستقبال، والتشبيه، والتعليل والعرض، والتحضيض، والتقسم، وغير ذلك من الوظائف الدلالية والنحوية التي سترد في مواضعها من الكتاب إن شاء الله تعالى.

<sup>(1)</sup> ينظر: الأحمش: معاني القرآن 1/269

# أولاً: تطبيقات مقالية

- أ- ما الفرق بين المصطلحات الآتية:
   الكلام، القول، الجملة، الكلمة.
  - ب- ما الحروف المشتركة؟
- ج ما أقسام الفعل من حيث دلالاته الزمنية.
- د- تنقسم المشتقات على قسمين، ما هما؟ مثل لكلّ منهما.
  - هـ ما الفرق بين المصدر والفعل؟

# ثانياً: تطبيقات نصية

#### - 1-**-**

علامة من أشهر علامات الأسماء. عبّنها، وبين حالاتها الثلاث المعروفة: الجر بالحرف، وبالإضافة، والتبعية.

#### - 2-a

الحتر من العمود المقابل ما يناسب الآية الكريمة المعينة:

#### قال تعالى:

- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا آدُكُرُوا آللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾ الأحزاب/ 41 1. تنوين مقابلة.
  - 2. ﴿ وَآذَكُرُواْ آللَّهُ فِي أَلَّهُ مِ مُعَدُّودُ مِن البقرة / 203. 2. تنوين تنكير.
- ﴿ لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ يَرْمَهِلُو شَأْنَ يُغْنِيهِ ﴾ حبس/337. تنوين عوض عن الفرد.
- 4. ﴿ كُلُّ فِي فَلَكُورِيَسْبَحُونَ ﴾ الأنبياء/ .33 4. تنوين موض عن جملة.
- 5. ﴿ وَإِن يُتَفَرَّقَا يُغْنِ آللَّهُ حَكُلاًّ مِن سَعَتِهِ ﴾ النساء/130. 5. تنوين عوض عن مغرد.
- 6. ﴿ لَّكُرْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّهِ الانبياء / 67. 6. تنربن تمكين.

#### - 3-a

حدد الفعل واختر زمنه من العمود المقابل.

قال تعالى

( سَأَصْلِيهِ سَقَرَ) المدرر 26 أَ المعنى الله المضي المدر الله المدر المدر الله المدر الله المدر الله المدر الله المدر الله المدر المدر الله المدر الله المدر الله المدر المدر المدر الله المدر المدر

- 2 ﴿ وَلَمْ نَكُ نُطِّعِمُ ٱلْعِشْكِينَ ﴾ المدثر/ 44. 2. دلالة الاستقبال لوجود السابقة
  - 3 ﴿ وَعَلَى آللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونِ ﴾ التغابن/13. 3. دلالة الحاصر
    - 4. ﴿ عُفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَعَ ﴾ المائدة / 95 . 4. دلالة الاستقبال.
      - 5 ﴿ فَصَلْ لِرَبِّكَ وَآخَرُ ﴾ الكوثر/. 2 5. دلالة الحاضر.
- 6 ﴿ أَنِّي أَمَرُ اللَّهِ ﴾ النحل/ 1
  6. دلالة الاستقبال لوجود السابقة.
  - 7. ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ العلق/. 2. دلالة المعنى.
- ﴿ وَمَا يَسْتَوِى آلاً عَمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴾ فاطر/ 19. 8. دلالة الاستقبال لوجود الناصب.
  - 9. ﴿ لَن نَّدْعُواْ مِن دُورِمِة إِلَنهًا ﴾ الكهف/14. 9. دلالة المضي.
    - 10. ﴿ إِذًا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ) الانفطار/. 1 10. دلالة الحاضر.

#### - 4-**-**

إختر إحدى الوظائف الآتية للحرف فيما يقابلها من آية.

- التوكيد 1. (وَمَا ٱللَّهُ بِقَلْفِلِ عَمَّا تُعْمَلُونَ ﴾ البقرة/ 47.
  - 2. الربط. 2. ﴿ فَذَكِّرْ إِنَّمَاۤ أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴾ الغاشية/ 21.
  - نقل الخبر إلى الاستفهام. 3. ﴿ قَدْرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قُدْرِمِة ﴾ الانعام/ 91.
- 4 اللغي 4. ﴿ وَقُلْنَا يُشَادَمُ آسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلجُنَّةَ ﴾ البفرة / 35.
  - 5 العرض 5. ( يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدُهُ ) المعزة / 3
    - 6. الطلب 6. ﴿ قَدْ أَقْلَحَ مَن تَزَكَّنْ ﴾ الأعلى/ 14.

- / الكف. 7. ( فَإِن لَمْ تَعْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِن آللَّهِ وَرَسُولِه ) البقرة / 279.
  - 8 التحقيق 8. ﴿ إِن هَنذَا لَهُوَ ٱلْفَصِّصُ ٱلْحَقِّ ﴾ آل عمران/ 62.
    - 9 الاستقبال 9. ﴿ لَا تَكُن مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴾ آل عمران/ 60.
    - 10 التفصيل 10. ﴿ وَٱلْفَجْرِ ۞ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴾ الفجر / 1 2.
    - 11. القصر. 11. ﴿ إِن تَمْسَنَّكُمْ خَسَنَةٌ ﴾ آل عمران/ 120.
      - 12. القسم. 12. ﴿ لا يُمَسُّهُ وَإِلَّا ٱلمُطَلَّقِرُونَ ﴾ الواقعة/ 79.
  - 13. ، لزيادة للتوكيد. 13. ﴿ لَوْلَا أَخْرَتَنِي إِلَى أَجَلِ قَرِيسٍ ﴾ المنافغون/10.
  - 14. الاستثناء 14. (لِمِثَلِ هَنذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَنمِلُونَ) الصافات/ 61.
    - 15. النداء والتنبيه. 15. ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءٌ ﴾ عمد/ 4.

#### - 5-<del>4</del>

صف الفعل (قال) وما أخذ من مادته على النحو للبين في المخطط فيما يأتي: قال تعالى:

- 1. ﴿ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُواْ آلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ الإسراء/ 53.
  - 2. ﴿ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ ﴾ الأنعام/ 50.
- 3 ﴿ وَلَا تُقُولُنَّ لِمُنْأَىٰ وِإِنِّي فَاعِلَّ ذَالِكَ ﴾ الكهف/ 23.
  - 4 ( إِنَّكُرْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيمًا ﴾ الإسراء/ 40.
  - ( وَقِيلَ لِلنَّاسِ مَلْ أَنتُم تُجْتَمِعُونَ ) الشعراء/ 39.

- 6. ﴿ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ ﴾ مريم/ 26.
  - 7. ﴿ فَلَا تَقُل لَمُمَا أَنْكِ } الإسراء/ 23.
- 8. ﴿ فَلْمَا يُمَّارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَّمًا عَلَى إِبْرُ هِيمَ ﴾ الأنبياء/ 69.
  - 9 ﴿ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفَتِّرٍ ﴾ النحل/ 101.
    - 10. ﴿ وَقُلْنَ قَوْلاً مُعْرُوفًا ﴾ الاحزاب/ 32.

| السيب                      | علامة بنائه أو إعرابه | أوهه | الفعل  | التسلسل |
|----------------------------|-----------------------|------|--------|---------|
| على أصل الوضع.             | مبني على السكون       | امر  | قل     | 1       |
| لأنه فعل من الأفعال الخمسة | مجزوم وعلامة جزمه     |      |        |         |
| وقع جوابا للطلب.           | حذف النون.            |      |        |         |
|                            |                       |      | أقول   | .2      |
|                            |                       |      | تقولنً | .3      |
|                            |                       |      | تقولون | .4      |
|                            |                       |      | قبل    | .5      |
|                            |                       |      | قولي   | 6       |
|                            |                       |      | LUI    | 8       |
|                            |                       |      | قالوا  | .9      |
| +++                        |                       |      | تلٰن   | .10     |

صف الجمل في النصوص القرآئية على النحو المين في المخطط· قال تعالى

- 1. ﴿ كُلُّ سَجِّرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمِّى ﴾ لقمان/ 29.
- 2 ﴿ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ لَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ﴾ القصص/ 84
  - 3. ﴿ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَدِّثٍ ﴾ الروم/ 60.
    - 4 ﴿ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ ﴾ القصص/ 70.
  - ( فَأُمِيْبُحُ فِي ٱلْمَدِيئَةِ خَآيِفًا ﴾ القصص/ 18.
    - 6. ﴿ وَمَ عَلَّمْنَهُ ٱلشِّعْرَ ﴾ يس/ 69.
      - 7. ﴿ غُلِبُتِ ٱلرُّومُ ﴾ الروم / 2
  - 8. ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلَّوْتِ ﴾ آل عمران/ 185.
- 9. ﴿ آدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ النحل/ 125.
  - 10. ﴿ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَنْفِ شَهْرٍ ﴾ القدر/ 3.

| وصفها                                        | ترمها | الجملة               | التسلسل |
|----------------------------------------------|-------|----------------------|---------|
| المبتدأ اسم ملازم للاضافة منون تنوين عوض عن  | اسمية | ا كل مجري            | 1       |
| (مقرد) والتقدير: كلّ محلوق لله، أو كلّ شيء   |       |                      |         |
| فعلمها مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة |       |                      |         |
| على آخره منع من ظهورها الثقل. وفي محلّ رفع   | فعلية | <i>ب- يجــري</i> إلى |         |
| خبر للمتبدآ.                                 |       | أجل مسمى             |         |
| المبتدأ اسم شرط مبني على السكون في مجلّ رفع. | اسمية | أ- مُسن جساء         | .2      |
|                                              |       | بالحسنة              |         |
| فعلها ماض مبني على الفتح في محلٌ جزم فعل     | فعلية |                      |         |
| الشرط. والفاعل مستتر يعود على: (مَن).        |       | ب- جـــــاء          |         |
| من مبندأ مؤخم وخبر مقدم. وهي في محلّ جزم     | اسمية | بالحسنة              |         |
| جراب الشرط.                                  |       |                      |         |
| والجملة من فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر   |       | ج- نك خـيرٌ          |         |
| المبتدأ: (كلُّ)                              |       | منها                 |         |

# (الفصتل (الثاني

# علامات الإعراب والبناء الأصلية والفرعية في الأسماء والأفعال



## (ليمنى (اللاق)

## (الإعراب والبناء وأقسام الإعراب)

## المطلب الأوّل: الإعراب:

## ماهيته, وأركانه

لإعبراب تغيير أواخبر الكلمات المعربة أسماء، أو أفعالاً بحسب عو ملها، أو تغيّر مواقعها، واختلاف وظائفها النحوية.

وأركان الإعراب على هذا أربعة هي:

- اللفظ المعرب. ويكون معمولاً.
- والعامل. وهو المتحكم في المعمول تغييراً في علاماته.
- 3. و.لعلامة الإعرابية التي تكون على آخر اللفظ المعمول، وهذه العلامة أو الحركة آلة الإعراب، وليست إعراباً؛ لأن بهذه الحركة يحصل الاختلاف في المعاني من إبتدائية، وخبرية، وفاهلية، ومفعولية، وحالية، وخبر ذلك.
- 4. وموقع اللفظ من التركيب بما مجدد وظيفته النحوية والدلالية، إذ قد يكون النفظ
   المعين قاعلاً، أو نائب فاعل، أو خبراً، أو وصفاً، أو حالاً وغيرها.

## المطلب الشائيء أتسام الإعرابء

الإعراب في العربية في سعته، واختلاف علاماته وتعدّدها مظهر من مظاهر السعة في العربية، ومن أبرز خصائصها التي غرفت بها على مرّ العصور، وانمازت عن غيرها من ارومتها في هذه السمة التي وسمت بها العربية، فقيل فيها إنها (لغة معربة). فأقسام الإعراب فيها كثيرة ومتوعة يمكن إيضاحها بالمخطط الآتي:

## (علامات الإعراب الأصلية والذرعية)

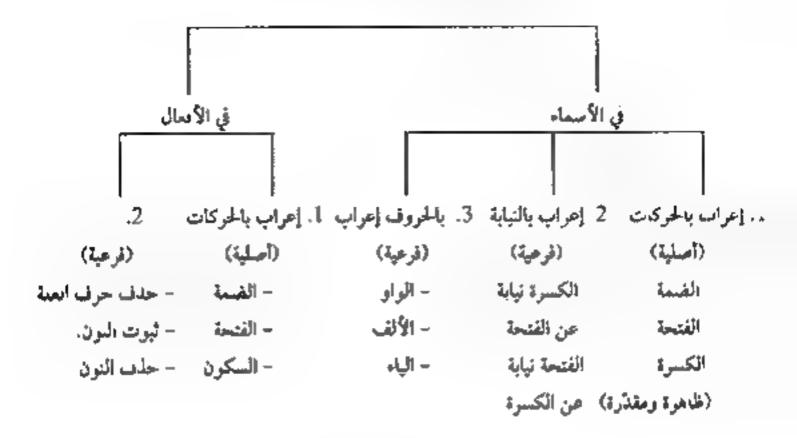

يبدو من المخطط في أعلاه الأتي.

## المطلب الشائثء أنواع الزعراب

أنَّ الإحراب في العربية أنواع هي:

إعداب بالحركات ظاهرة أو متعددة، وإعراب بالحروف، وإعراب بالنيابة، وإعراب بالثبوت والحذف.

### أ- الإعراب بالحركات الظاهرة:

أنَّ الأصل في الإعراب أن يكون بالحركات: فعلامة الرقع الضمة، وعلامة النصب المستحة، وعلامة النصب المستحة، وعلامة الجرية المستحة، وعلامة الجرية المستحدة، وعلامة الجرية المستحدة. المستحدة المستحددة المستحدة المستحددة المس

ممن الحركات الظاهرة على آخر الأسماء المفردة قوله تعالى:

﴿ وَٱلْاَحِرَةُ خَمْرٌ وَأَبْعَلَى ﴾ الأعلى / 17

فالمبتدأ: (الآخرة) مرفوع وعلامة رفعه الضّمة الظاهرة على آخره، والحبر: (خيرً) مرفوع وعلامة رفعه تنوين الفسّم.

﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ آلِنَفْسِ ۖ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ الأنعام/ 151.

قالنفس: مفعول به متصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، و (الحقّ) اسم مجرور وعلامة جرّه الكسرة الظاهرة على آخره.

وقد تكون الحركات الإحرابية الظاهرة على آخر القعل المضارع. كقوله تعالى:

﴿ تُسْبَحُ لَهُ ٱلسَّهَنوَاتُ ٱلسَّيْعُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ الإسراء / 44

فالفصل المشارع: (تسبّح) مرفوع وعلامة رفعه الضّمة الطّاعرة على آخره.

﴿ إِنَّكَ لَن غَنْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَى تَبْلُغَ ٱلْجِبَالُ طُولاً ﴾ الإسراء/ 37.

ق الفعلان: (تخرق) و (تبلغ) منصوبان بـ (لن) وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة على آخر كلٌ منهما.

( لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ) الإخلاص/ 3.

قالفملان مجزومان بـ(لم) وعلامة جزم كل منهما السكون على آخره.

### ب- الإعراب التقديري:

 إعراب الاسم المقصور والفعل المضارع المعتل الآخر.
 وقد تكون الحركات الإعرابية مقدرة على آخر الأسماء المعربة كالأسماء المقصورة.

أو على آخر المضارع المعتلّ الآخر. قال تعالى:

( فَذَكِّرُ إِن نَّفَعَتِ ٱللَّهِ كَرَىٰ ﴾ الأعلى/ 9.

قــ(الذكـرى) قاعــل للقعــل: (تقع) مرفوع وعلامة رفعه الشمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر والامــم مقصود.

( وَالَّذِي أَخْرَجَ أَلْرَعَيٰ ) الأعلى / 4

فـ(المرعى) مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة
 على آخره منع من ظهورها التعدر. والاسم مقصور.

﴿ إِنَّ هَنَذَا لَئِنَى ٱلصَّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ صَّحُفُ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴾ الأعلى/ 18-19.

ف(الأولى) صفة للصحف، مجرور وعلامة جرّه الكسرة منع من ظهررها التعلّر، وكذلك: (موسى) فهر معطوف على: إبراهيم الذي هو مضاف إليه مجرور وعلامة جرّه الفتحة نيابة صن الكسرة لكونه عنوها من الصرف، و (موسى) اسم معطوف عليه مجرور وعلامة جرّه الكسرة المقدّرة على آخره منع من ظهورها التعلّر.

وتقدر الحركات الإعرابية على أواخر الأفعال المضارعة المتلة الآخر كقوله تعالى:

﴿ وَمَا تُدّرِي نَفُسُ بِأَيِّ أَرْضِ تُمُوتُ ﴾ لقمان/ 24.

فالفصل المنضارع: (تستري) مترفوع وعلامة رفعه الضمة المقائرة على آخره، منح من ظهورها الثقل.

﴿ وَآلَكُ يَدَّعُوا إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَمِ ﴾ يونس/ 25.

فالفعل المشارع: (يدعنو) سرفوع وعلامة رفعه الضمة المفذرة على آخره، منع من ظهورها الثقل. ( تُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْرَتَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَتِهِمْ ) التحريم/ 8.

فالفعل المضارع (يسمى) مرفوع وعلامة رفعه الضّمة المُضمة المُضمة المُضمة المُضمة المُضمة المُضمة المُضمة المُضمون المُضمو

فالفعل: (ترضى) مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقائرة على آخره منع من ظهورها التعاذر.

## (إمراب الألفاظ المنقوصة)

هي الدي آخرها باء لازمة غير مشدّة قبلها كسرة. من نحو: القاضي والداعي فالحركات الإصرابية تقدّر. على آخرها في حالتي الضمّ والكسر، إذ لا يناسب الباء وهي حركة طويلة ممدودة إلا كسر ما قبلها والضّمة حركة ثقيلة، لذلك نجد من الصعوبة على الناطق أن ينتقل من كسرٍ إلى ضمّ. أو أن بجرك الباء بجزء منها أعني: الكسرة. قال تعالى:

﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدَّعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُحكُرٍ ﴾ التمر/ 6.

فــ(الداعبي) اسم منصوص، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل.

﴿ فَإِنِّي قَرِيثٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ البقرة/ 186.

أمَّا فِي حَالَة النصب فتظهر العلامةُ على آخر المتقوص، قال تمالى:

﴿ يَسْفُوْمُنَا أَجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَّهِ ﴾ الأحقاف/ 31.

فــ(داعـيّ) مفعـول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهو مضاف وما يعده مضاف إليه.

هــذا إذا كــان المـنقوص معرفة، أمَّا إذا كان المنقوص نكرة فإننا تحذف ياءَه ونعوُض عنها (شنوين عوض) وذلك في حالتي الرقع والجر فقط. قال تعالى:

﴿ فَأَقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ ﴾ طه/ 72.

ف(قاض) اسم متقوص نكرة خبر ومرفوع وعلامة رفعه الضمة المُقدرة على الياء الحقولة للتنوين. وكذلك الأمر في حالة الجرّ.

امًا المقوص في حالة النصب، فحركة الإعراب تظهر على آخره سواء أكان نكرة أو معرفة. قال تعالى:

﴿ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ بِهِ - وَسِرَاجًا مُّنِمًّا ﴾ الأحزاب/ 46.

بنصب الاسم المنقوص (داعياً) على الحال المعطوف على ما قبله وعلامة نصبه تنوين الفتح.

﴿ يَوْمَهِلُو يَشْبِعُونَ ۖ ٱلدَّاعِيُّ لَا عِوْجٌ لَهُ ﴾ طه/ 108.

يتصب الاسم المتقرص (الناهي) على المفعولية وعلامة نصبه الظاهرة على أخره.

وعًا مرَّ يمكن القول إنَّ الحركات الإحرابية تقدَّر على آخر الاسم المقصور في أحواله الإحرابية جيعها: رفعاً، أو نصباً، أو جراً، وعلى آخر الاسم المنقوص في حالتي: الرفع والجر.

أمّا على آخر المضارع فحركة الفسّة تقدّر على آخره سواء أكان معتلاً بالواو أو الألف أو الياء. أمّا في حال النصب فتظهر الفشحة على آخر المضارع المعتل بالواو أو الباء، وتقدّر على آخر الفعل المعتل بالألف.

(ويتعلم) إظهار الحركة على آخر الاسم أو الفعل إن كان ألفاً، ويكون السبب (الثقل) إن كان بغير ذلك.

# (البعث(الثاني

# الإعراب بالنيابة

تنوب بعض الحركات الإعرابية الظاهرة على أواخر الأسماء المعربة بعضها ساب بعض وذلك في نوعين من الأسماء المعربة هما:

# الطلب الأوَّل: جمع المؤنث العالم (1):

وهــو مــا دلُّ على أكثر من اثنين بزيادة آلف وتاء زادتين، سواء آكان علماً لأنثى أو صفة، أو علماً مذكراً غنوماً بناء محدودة، أو وهذا الجمع وما يلحق به يُعرب بحركات ظاهرة علــى آخــرهن فيرفــع وعلامــة رفعـه الضـمة، ويجرّ وعلامة حرّة الكسرة، شأنه في ذلك شأن

أعدت على الاسم المقرد الذي مجمع جمع مؤنث سالماً بعض التغييرات تذكر منها:

حدف المتاء المربوطة فستقول في. قانستة. قانستات. وفي مسلمة مسلمات. وإلما تحلف التاء المربوطة حتى لا يجتمع تأنيتان وتحلف الأولى لأنها للتأنيث فقط ونبقي الثانية لكونها للتأنيث وللجمع.

أ- - قلب الألف المتصورة إذا كانت رابعة فصاحداً إلى ياء.

ئتقرل في: أقني: أقبيات.

ب- ﴿ وَذَا الْأَلْفِ إِلَى أَصِلُهَا إِذَا كَانَتُ وَاقْعَةً ثَالِثَةً قَبِلَ نَامُ النَّائِيثُ.

فنقول في: صلاة: صلوات وفي: حياة: حيوات.

قال تعالى:

<sup>﴿</sup> حَدِيقُلُوا عَلَى ٱلصَّلَوْتِ وَٱلصَّلَوْ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾ البقرة/ 238.

إذا كنان المفرد على وزن (فِشْلة أو قُمْلَة) صحيح العين جاز فيه ثلاثة أوجه، إسكان عينه، أو فتحها، أو اشباع حركة فإنه (أوله) تقول في تمو. غرفة غُرُفات، وغرفات، وغُرُفات،

قال تعالى ﴿ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ وَامِنُونَ ﴾ سبا/ 37.

د- إبدال الهمزة في الاسم المحدود واواً. نقول فيك صحراء: صحراوات وفيما عد ذلك
 لنا ابناء الهمزة أو قلبها واواً. نحو: قرامة: قراءات و" معطاءة" معطاءات ومعطاو ت

الأسماء المفردة المعربة. ولكنّه يختلف عنها في حالة النصب إذ تكون علامة نصبه الكسرة (بيابة) عن الفتحة، أو (بدلا) منها(1):

قال تعالى

﴿ فَٱلصَّالِحَتُ قَنعِتَتُ ﴾ النساء/ 34.

﴿ إِنَّ أَخْتَسَنَتِ يُذَّهِبِّنَ ٱلسَّيِّفَاتِ ﴾ هود/ 114.

﴿ لَا تَبْدِيلَ لِكَافِيتِ آللَّهِ ﴾ يونس/ 64.

ف: صالحات جمع مؤنث سالم مغرده: صالحة، وقد خذفت ثناء التأنيث عند جمعه، وهو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الفيّمة الظاهرة على آخره وخبره: قانتات مفرده قانتة(2) و (الحسنات) في الآية الثانية اسم (إنّ) منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة؛ لأنّه جمع مؤنث سالم و (كلمات) في الآية الثالثة مجمور وعلامة جرّه الكسرة الظاهرة على آخره.

# الملحق بجمع المؤنث السالم:

للحق بجمع المؤنث السالم بعض الألفاظ نذكر منها أ- (أولات) بمعنى: صاحبات، وهي كلمة لا مفرد لها من لفظها. قال تعالى ﴿ وَأُولَدَ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَنَ حَمَّلُهُنَّ ﴾ الطلاق/ 4.

<sup>(</sup>٤) حمدوا علامة نصب جمع المؤنث السلام كعلامة جراء الأنهم أرادوا أن يكون هذا الحمع كجمع المذكر لسام إد أن هذا الجمع ينصب ويجراً وعلامة جراه ونصبه واحدة وهي (اليام) عبول الإعراب الجاشعي. شرح عبون الإعراب ص62.

<sup>(2)</sup> وهو حبر المنتذل وقد نوَّن. تنوين مقابلة وهو ما يقابل النون في جمع المذكر السالم كما مرُّ

ف(أولات) اسم مرفوع مبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهـ ملحق مجمع المؤنث السالم بمعنى: (صاحبات).

سُمَى به من هذا الجمع من أعلام المؤنّث أو المذكّر. نحو:
 أدرعات. اسم لمرضع بالشام، و: عرفات.

قال تعالى:

﴿ فَإِذَآ أَفَضَتُم مِّنَ عَرَفَسَوٍ﴾ البقرة/ 198.

وفي (عـرفـت) وما يجري مجراء من الألفاظ المجموعة التي سميّ بها المفرد ثلاثة أحوال إعرابية هي:

- إعرابها إصراب جمع المؤنث السالم. رفعاً بالضمة، ونصباً بالكسرة نيابة عن الفتحة. مع التنوين، وهو الإعراب الأشهر.
- أو إصرابها إعراب الاسم الممتوع من الصرف للعلمية والتأنيث. أي: الرقع بالضمة، والنصب بالفتحة، والجر بالفتحة مع عدم التنوين.
  - أو إعرابها بالحركات الثلاثة من غير تنوين.

ج- ومنما پختص بهذا الجمع كل اسم مجموع إذا جمع(1) من تحو:
 بيوت: وبيوتات.

مع ملاحظة أنْ هناك أسماء دالة على المجموع جناءت على صبيعة (أفعال) كـ(أصوات، وأبيات، وأموات) قد تلتبس بجمع المؤنث السالم، وهي في الحقيقة جموع

 <sup>(1)</sup> وكذلك المجموع المصغر إذا لم يكن له أدبى عدد نحو: (دريهمات)، ويعض الأسماء لحماسية التي لا تجمع حمع تكسير كـ (إعلان إعلانات) و (صرادق - سرادقات).

تكسير، وليست جموع مؤنث سالماً؛ لأنّ (التاء) منها أصلية من بنية الكلمة، وليست مزيدة ونذلك يجب معاملتها في الإعراب معاملة جموع التكسير.

ويـدخن ضـمن ملاحظتنا هـذه كلمـات مـن تحـو: دعاة، وقضاة، ورماة جمع (داع، وقـض، ورام)، فالألـف في هـذه الأسمـاء ليست مزيدة، بل هي من أصل الكلمة، ولدلك تعامل في الإعراب معاملة جموع التكسير.

#### قال تعالى:

- ﴿ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴾ البغرة/ 28.
- ﴿ يَتَأْيُهُمَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَتَكُمْ فَوْتَى صَوْتِ ٱلنَّبِي ﴾ الحجرات/ 2.
  - (كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِآللهِ وَكُنتُمْ أَمْوَانًا فَأَحْيَنكُمْ ) البقرة/ 28.

ف(الأصوات) جمع تكسير المقردة (صوت)، والتاء أصلية. و(أصوات) من: (أصوائكم) جمع تكسير وهو مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ولو كان جمع مؤنث سالماً لنصب بالكسرة نيابة عن الفتحة كما رأينا. و(أمواناً) في الآية الكريمة الثالثة جمع تكسير، مفردة: (ميت)، لأن التاء فيه أصلية، ولمذلك يعرب إعراب جمع التكسير، فينصب وعلامة نصبه الفتحة، وينون. وهو في الآية خمير لكان الناقصة منصوب وعلامة نصبه تنوين المقتح.

### المطلب الثانيء إعراب المنوع من الصرف

وعُما يعرب من الآسماء بنيابة الحركات الإعرابية بعضها عن بعض (المنوع من الصرف) وهو الاسم المعرب الذي لا ينون، تنوين تمكين، ولا يقبل علامة الكسر.

ففي العربية الفاظ اسمية لا معربة إلا أنها غير متمكنة من الاسمية تمام التمكن، إذ ألها لا تُصرف آي لا تنون(1) رفعاً، أو نصباً أو جراً. وكذلك لا تقبل الكسرة، ولهذا تنوب الفتحة عن الكسرة في حالة الجرّ. وكذلك لا تقبل الكسرة، ولهذا تنوب الفتحة عن الكسرة في حالة الجرّ. وكذلك لا تقبل الكسرة، ولهذا تنوب الفتحة عن الكسرة في حالة رقوع مثل هذه الأسماء موقع المجرور إمّا بجرف الجرّ وإمّا بالإضافة إليها.

قال تعالى:

﴿ وَزَيُّنَّا أَلَسُمَاءُ ٱلدُّنَّيَا بِمُسَبِيحٌ ﴾ فصلت/ 12.

﴿ وَآتُبَهُوا مَا تَتَّلُوا آلشَّيَعِلِينُ عَلَىٰ مُلَّكَ سُلَّهُمَنَّ ﴾ البقرة/ 102.

﴿ وَجَعَلْنَنَكُمْ شُغُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوا ﴾ الحجرات/ 13.

ذ(مصابيح) محتوع من الصرف جرور بالياء، وعلامة جرّه القتحة نيابة عن الكسرة.

و(سليمان) في الآية الكريمة أثنائية جرور بالإضافة، لكن علامة جراء الفتحة ثياية حن الكسرة لكوته عنوهاً من الصرف وتبائل اسم معطوف على: (شعوباً) المتران لكونه منصولاً ثانياً لـ (جعل)، لكن (قبائل) وقد عُطفت على منصوب منون لا يصح فيها التنوين لعدم تحكنها من الاسم عام التمكن فهي في منصوفة.

والألفاظ الاسمية التي تمنع من الصرف ثلاثة أتواع لكلُّ منها شروطه وصفاته التي تحدّد منعه من الصرف، وهذه الأنواع:

1. الأعلام.

التنزين رهو الذي يمكن الأسماء من الإسمية غام التمكن. ولذلك يقول أبن مالك
 العمرف تسنوين أتسى مييستا معنى، به يكون الاسم أمكنا

- 2 والصفات
- 3 و لألفاظ الاسمية التي لا تدخل في وصف الأعلام ولا الصفات.

#### أولًا: شروط مِنْج الأعلام مِنْ الصرف؛

أ-- كنَّ علم ختم بــ (ألف ونون زائدتين) كــ: قحطان، ورمضان.

قال تعالى ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدُكِ لِلنَّاسِ ﴾ النقرة/ 185.

ف (رمضان) مضاف إليه مجرور وعلامة جرّه الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه محتوع من الصرف.

ب- العلم غير العربي (الأعجمي) بشرط أن يكون على أكثر من ثلاثة أحرف، فإن كان على ثلاثة صرف.

قال تعالى: ﴿ سَلَمَمُ عَلَيْ إِبْرُاهِيمَ ﴾ الصافات/ 109.

( سَلَندُ عَلَى نُوحٍ فِي ٱلْعَناقِينَ ﴾ الصافات/ 79.

فأبراهيم اسم مجرور وعلامة جرّه الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه محنوع من النصرف لكون اسماً أصحمياً زائداً على ثلاثة أحرف(1). آمًا: (نوح) فاسم علم مجرور وعلامة جرره تنوين الكسر. وقد جرّ ونوّن مع كونه موصوفاً بالعجمة (على ما يقال)، لأنه على ثلاثة أحرف.

ج- الأعسلام المؤلئة ثانيثاً معنوياً، أو لفظياً، أو لفظياً (2)، سواء كانت علامة التأنيث فيها
 (ثاء مربوطة) أو (الفاً عدودة) أو (الفاً مقصورة)(3).

انقبول معجمة إبراهيم، وغيره من الأعلام الواردة في القرآن الكريم مجاجة إلى بحث وتدفيق شين من حلالهما ما إذا كانت مثل هذه الأعلام أعجمية.

<sup>(2)</sup> من محر ريب، وفاطمة في المؤثث تأتيثاً معنوباً، و(همزة) في المؤنث لفظياً.

<sup>(3)</sup> من عو صحرات وغيري.

﴿ إِنَّمَا آلْمَسِيحُ عِيمَى آيَنُ مَرْيَهُمَ رَسُوكَ آللَّهِ وَكَلِمَتُهُمْ ﴾ النساء / 17 ف مريمٌ اسم علم مؤلّث تأنيثاً معنوباً، مضاف إليه مجرود وعلامة جرّه الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنّه ممنوع من العمرف.

. ﴿ وَشَجَرَةً تَخَرُّجُ مِن طُورٍ سَيْنَاءً ﴾ المؤمنون/ 20

و: أسيناء (1) اسم علم مؤنث بالف التأنيث المدودة، عيرور وعلامة جرّه الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لآله ممنوع من الصرف.

﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَلْوَكْرَىٰ لِأُولِى ٱلْأَلْبَابِ ﴾ الزمر/ 21.

ق: "ذكرى" اسم (مصدر) لو مسيئا به أنثى لمنع وأردنا أنشى
 معينة من الصرف: لأنه بألف تأنيث ملصورة.

وإذا كان العلم المؤلّث على ثلاثة أحرف وأردنا مراحاة الحنفّة صرفناه وإذ لم تراغ لخفة منعناه من الصرف.

قال تعالى: ﴿ آلَانِي ٱشْتَرُنَهُ مِن مِصْرَ لِإَمْرَأَتِهِ أَصَّحْرِمِي مَثْوَنَهُ ﴾ يوسف/ 21. فلسم يُسطرف لعدم مسراعاة الحقة، فهو مجرور وعلامة جرّه الفتحة نيابة عن الكسرة لكونه ممنوعاً من الصرف.

وقال تعالى: ﴿ آهْرِطُواْ مِصْرًا ﴾ البقرة/ 61.

 <sup>(1)</sup> مسيئاء مش حسراء، مُسنعت للتأثيث والتعريف وقبيل للتأثيث والعجمة وقبل للوصف و لتأنيث،
 و لأول أوجه وهي بكسر: السين وفتحها.

أمصراً منون أي: معروف إذ روعيت فيه الحقة، زدعلى ذلك أن لمراد به مصر
 لمعروفة، أعني: البلد المعين، فإن أريد به مصرأ من الأصصار فإنما النصرف
 لتنكيره(1)

إما أسماء القبائل، فإنّا نصرف الاسم المعين إذا أردنا الدلالة على (جدّ القبيلة) وعنعه من الصرف إذا أردنا القبيلة نفستها، وكذلك الحال في أسماء المواضع والسلمان، فإنّا نصرفها إذا أردنا الدلالة على (مكان ما) تنكيراً وعمعه من الصرف إذا أردنا الأرض المعينتين؛ للتأتيث والعلمية.

قال تعالى-

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي كُلَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنهُم بِبَطِّنِ مَكَّةَ ﴾ الفتح/ 24.

فقد منع (مكة) من الصرف، لأنه أراد بها البلدة المكرمة دون خبرها. و(مكة) مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة.

وقال تعالى: ﴿ وَإِلَّىٰ ثُمُّودَ أَخَاهُمْ صَعْلِحًا ﴾ هود/ 61.

بمنع (ثمودً) من الصرف وجرّها بالفتحة نيابة عن الكسرة، لأنّه أراد بها القبيلة دون خيرها. فإن أردنا حدّ القبيلة

<sup>(1)</sup> قبل في توجيه صرف (مصر) (مصرأ) في الآيتين الكريمتين أكثر من وجه منها

أنه أي مصر، اسم ثلاثي أوسط أحرفه ساكن، وهو مؤنث أو الغالب عليه التأنيث فالاختيار ترك الصرف، وإن شئت صرفت وهذا قول البصريين

ب- أنْ صبرف (مصرأ) ومنع (مصر) للدلاكة على مصر يعينها، ومصر من الأمصار، فإذا أراد (مصر) بعينها صرف، لأنه جعله اسمأ للبلد (مذكراً) لا للبلدة مؤنثاً

د- أنّ المرد مصر من الأمصار فهي نكرة مصروفة؛ لأنّه ليس فيها إلا سبب واحد هو التائيث وينظر سببويه 23/2، القراه: معاني / 42/1، الزجاج عالا ينصرف ص52 أبو حيال البحر المبحط 1/234/1 (234/1).

صوفنا. تقول: بستو تمسودٍ. ولم يسرد ذلسك في القسرآن الكريم(1).

د- الأعلام التي تأتي على وزن الفعل(2) قال تعالى:

﴿ وَلَا تَذَرُنُ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴾ نوح/ 23.

فقد مُنعت: يغوث، ويعوق من الصرف، أي: التنوين على الرغم من كونهما معطوفين حلى اسم منوّن. وذلك لأنهما حلمان على وزن الفعل.

﴿ وَمُبَيْثِرًا بِرُسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى آشَكُمْ ٓ أَحْمُدُ ﴾ الصف/ 6.

قــ(أحــد) خـير لــ (اسعـه) مرقوع وحلامة رفعه القيمة الظاهـرة حلى آخـره، ولا يجـوز تنويـنه، لأنّـه بمنوع من الصرف لكوته حلماً حلى وزن الفعل.

هـ الأعالام على وزن (فُصل) بنضم الفاء، وقتح العين. وتسمّى مثل هذه بـ (الأعلام
المعدولة) أي التي تلفظها بنيتها الثلاثية، وتريد بها بناء آخر، فهي منقلبة أو محوّلة عن
أصل آخر. وأشهرها ما كان هلى (فُعل)(3).

<sup>(1)</sup> واعلم أنَّ قصد المتكلِّم هو السلي عِبد أحياناً صرف الاسم العلم، أو معه من العمرف الاسيما في الأحملام التي تحتمل التدكير والتأنيث كما هو الحال في علم مفرد من تحود نجاح، أو صباح، أو رباح فإن سمينا به مؤثثا متعناه من الصرف للعلمية والتأنيث

<sup>(2)</sup> وكدلك الأعلام الركبة تركيباً مزجياً غير المختوم بـ (ويه) كـ (حضرموت) و (بورسعبد)

<sup>(3)</sup> كــ(عُمـر) و(مُضر)، ويلحق بالعدل أيضاً ما جاء من اسماء الأعلام على (عمال) فالحجاريون يبومها على انكسر مطلقاً والتميميون يعاملونها معاملة الممتوع من الصرف للعلمية والعدل ولم يرد علم معدولاً في القرآن الكريم.

#### نانياً، شروط منع الصفات من الصرف:

تمع الصفة من الصرف إذا اتصفت بإحدى الصفات الآتية:

إدا كانت منتهية بألف ونون زائدتين. يشرط أن يكون مؤثثها على بناء (مُعْلى)
 كـاعضان وغضبي، وسكران، وسكري(1).

قال تعالى ﴿ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفًا ﴾ طه/ 86.

فَـُعْضِيانُ حَالِ من موسى منصوب وعلامة نصبه الفتحة؛ ولا يجوز تتوين هذه الصقة لأنها على بناه: فَعَلان مؤنثة: فَعَلى.

﴿ مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَننِ ﴾ يوسف/ 40.

ف (سلطان اسم مجرور وهلامة جرّه تنوين الكسر، فهو مصروف لكوته على بناء: فُعْلان لا على: فَعْلان؛ ولأله مصدر لا وصف.

بذا كانت الصفة منتهية بالف تأنيث مدودة زائد في المفرد أو الجمع (2) قال تعالى (2) قال تعالى (2) قال تعالى (2) قال عالى (3) في المفرد أو الجمع (4) قال عالى (3) في المفرد أو المحافات (46) في المفرد أو المحافات (46) في المفرد أو المفرد

فسُبيسُماءٌ في الآيمة الكريمة الأولى صفة لمجرور والتقدير: بكأس خمر بيضاءً ولكن علامة جرها هي الفتحة نيابة عن الكسرة لأنها عنوعة من الصرف.

أ لم يرد في نقرآن الكريم هذا البناء وجاء على صبغة الجمع. قال تعالى:
 ( وتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَرَىٰ وَلَدِكِنَّ عَذَائِبَ ٱللَّهِ شَدِيدً ﴾ الحج/ 2

على بناء أفعل مؤلئةً
 على بناء أفعل مؤلئةً
 بعلاً وهذا الشرط ليس شاملاً.

أمّا شفعاء في الآية الكريمة الثانية فهي مجرورة بحرف جر زائد وعلامة جرّها الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لكونها ممنوعة من العبرف. وعلها الاعرابي مبتدأ مؤخر والتقدير: هل لنا شفعاءً. والمفرد المذكر: شفيع. صيغة مبالغة.

ج - إذا كانبت النصفة على (فُعل) مؤنثة: فعلاء أي على وزن الفعل كما هو الأمر في الأعلام.

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا حُبِيتُمْ مِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا ﴾ النساء/ 86.

فــ(أحسن) مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه عنوم من الصرف.

د- إذا كانت المصفة معدولة، أي محولة من وزن آخر وأشهر هذه الصفات ما هو من الأحداد المفردة من (1) إلى (10)، مما يأتي على بناء (فعال)، أو (مَفْعَل) حصراً. أو كانت المصفة على بناء (فعل) فيقال: أحاد ومَوْحَد، ثناء ومَثْنَى، وثلاث رَمثلث، ورُباع وَمَرْبع وسُباع وسَبْع، وثمان ومثمن .. وعُشار وَمَعْشَر.

قال تعالى: ﴿ جَاعِلِ ٱلْمُلَتِيِكَةِ رُسُلاً أُولِىٓ أَجْدِحُو مُنْتَىٰ وَثُلَثَ) فاطر/ 1 وقال تعالى: ﴿ فَعِدَةً مِنْ أَيَّامِ أُخَرَ ﴾ البقرة/ 184.

ف (مثنى وثلاث ورباع) صفات قـ (أجنحةٍ) الجرورة. وعلامة جرَّها الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنَّ هذه الألفاظ (الـصفات) معدولة أي عوّلة من وزن آخر، ودلالة مثل هذه الصفات الحولة عن الاعداد التكرير في العدد مرتين، فإذا قلنا: رباع. فكانًا نقول: أربعة أربعة.

أمًّا (أَخَرَ) فتعت (لـ(أيام) الجرور وقد منعت من الصرف فعلامة جرّها الفتحة نيابة عن الكسرة، وإنما مُنعت من المصرف لكونها على بـناء: (فُعَل)، وهي وصف لجمع مؤنّث مفردة: أخرى، ومذكّرة: آخرَ، بفتح الحاء.

### خالثاً، الألفاظ التي لا تدخل في وصف الأعلام، أو الصفات،

تُمع من الصرف بعض الألفاظ التي ليست بإعلام ولا صفاتٍ وأشهرها

ما جاء على صيغة منتهى الجموع(1).

قال تعالى

﴿ لَقَدَّ مَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مُوَاطِنَ كَثِيمَةٍ ﴾ التوبة/ 25.

﴿ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمُسْكِكِنْ ﴾ الكهف/ 79.

ف (مواطئ) و (مساكين) مجروران وعلامة جرهما الفتحة نهاية عن الكسرة؛ لأنهما محنوعان من العسرف لكون الأول مسيغة من صبغ (منتهى الجموع) على وزن: (مفاعل) ويعد الألف حرقان أولهما مكسور، ولكون الثاني (مساكين) على وزن: (مفاعيل)، ويعد الألف ثلاثة أحرف أوسطها ساكن.

أَنْ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ ذَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مُّلَتِهِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ تَحَلَّفُونَ ﴾ الزخرف/ 60. فقد صرفت ملائكة على الرضم من كونها من صيغ منتهى الجموع، غير أن الثلاثة التي وقعت بعد ألف التكسير، لم يكن أوسطها ساكناً بل متحركاً بالفتحة.

الأسماء المخترمة بألف التأتيث المسدودة أي التي بعد ألف المذ فيها همزة، سواء
 أكانت مفردة أو دالة على الجمع(2).

 <sup>(1)</sup> ويدخل في دائرتها كـل جمع نكسير بعد ألف تكسيره حرفان أولهما مكسور أو ثلاثة أحرف، وأشهر
 أمنية منتهى الجموع ما جاء من جموع التكسير على مفاعل / مفاعيل / فواعل.

<sup>(2)</sup> من أنحوا صحراه ميداه زعماه نقباه ولم يرد في القرآن الكريم مثل هذه الأسماء وما حاء على ورن من أنحوا صحواه فهو جمع شفيع. وقع أوردناه في الصفات. كقوله تعالى ( يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ ورن من نحر شفعاه فهو جمع شفيع. وقع أوردناه في الصفات. كقوله تعالى ( يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْيِهَا أَعْياهُ من الصرف لكونه بألف عدودة بعدما همرة أغْياهُ من الصرف لكونه بألف عدودة بعدما همرة

الأسماء المؤتثة بألف تانيث مقصورة.

قال نعال ﴿ تَبْصِرَهُ وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْلُو مُّنِيسٍ ﴾ ق/8.

بمنع أذكري من الصرف مع كونها معطوفة على متوّن. ذكري بوصفها اسمأ مقصوراً لا تظهر عليها الحركات الإعرابية كما مرّ القول، وإنّما تقدّر على الألف تقديراً.

وإنَّما تذكر هنا للتنبيه على أنه وما شابهه لا ينوِّن، بخلاف بعض الأسماء المقصورة.

قال تعالى ﴿ وَأُورَثْنَا بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ ٱلْكِتَنِ ﴾ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَسِ ﴾ غافر/ 54 فقد نُون المقصود: هدى ولا ينون المقصود: ذكرى!

وهمنا يمكسن أن نذكر (أشياءً) فهي ممنوعة من الصّرف. قال تعالى: ﴿ لَا تَسْفَلُواْ عَنْ أَشْيَآهُ إِن تُبُدُ لَكُمْ قَسُوْكُمْ ﴾ المائدة/ 101.

ف آشياءً اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جرّه الفتحة نياية عن الكسرة؛ لأنّه ممنوع من الصّرف.

### مرث بالا ينصرف

يصرف الاسم الذي لا ينصرف في حالتين هما:

الأولى:

إذا دخنت عليه (أل) بأنواعها(1). فإنَّه يجرُّ بالكسرة.

قال تعالى:

﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُر مِنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ ثَارًا ﴾ يس/ 80.

﴿ وَأَنتُمْ عَنِكُهُونَ فِي ٱلْمُسَنِجِدِ ﴾ البقرة/ 178.

قـ(الأخفير) نعت لـ(الشجر) عجرور وعلامة جرّه لكسرة الطّاهرة علَى آخر، وإنّما صُرف مع أنّه صفة على (أفعل مؤنّثة: فعلاء) لتعرفة بـ(أل) التعريف.

معرفة، أو للجسى، أو موصولة، أو زائدة.

و(المسحد) اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جرّه الكسرة الظاهرة على آخره. والثانية إذا أضيف. قال تعالى

( قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خُزَلِينِ ٱلْأَرْضِ) يوسف/ 55.

فَــَاحَـزَائنَ اسـم مجـرور بحرف الجرّ وعلامة جرّه الكسرة الظاهـرة على آخره، وهو مضاف، و الأرضِ مضاف إليه عبرور، وإنّما تعيّن صرفه بسبب الإضافة.

مع ملاحظة أنّ من (الضرورات الشعرية) صرف مالا ينصرف عند أكثر النحاة، وفي الشعر العربي كثير من ذلك.

وقد وردت بعض الألفاظ القرآنية الممنوعة من الصوف منوّنة مواهاة للسياق القرآني على المستوى المصوتي المذي يراصي فيه الانسجام الموسيقي في الجملة القرآنية ومجاورة الألفاظ بعضها إلى بمض(1).

نال نعالى ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ سَلْسِلًّا وَأَعْلَنُكُ ﴾ الإنسان/4.

نقــد قُرئت (سلاسلاً) بالتنوين مراعاة للألفاظ المنوئة الججاورة لها. أو أنَّ التنوين بدل من صرف الاطلاق، ويجري مجرى الوقف(2).

وقال تعالى ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيَةٍ مِن فِضَةٍ وَأَكْوَابِ كَانَتْ قَوَارِيرًا ﴿ قَوَارِيرًا مِن فِضَةٍ قَذَرُوهَا تَقْدِيرًا ﴾ الإنسان/ 15-16

بقراءة: (قو ريواً) بالتنوين مراعاة لجاورتها ما هو متّون(3)

يقول ابن مالث

ولاخطرار، أو تناسبو مُبُرِفُ دُو لَمْنَعَ، وَالْصِروفُ قَدَ لاَ يُتَصَرِفَ

<sup>(2)</sup> يبطر الزغشري. الكشاف. 4/514

 <sup>(3)</sup> قُدرت مسرئين وبتنوين الأول وغير منونين والتنوين عند من قرأ ألف إطلاق لأنه أحد مو صل لسورة بنظرك انكشاف: 4/517.

# (المبعث (الثالث

# الإعراب بالحروفاني الأسماء والأفعال

تكون حروف العلّـة (الواو، والألف، والياء) حروف إعراب في بعض المجموعات الاسمية(1)، وعلى النحو الآتي:

# 

هذه الأسماء هي (أبوك أخوك حوك قوك ذو مال).

فهـذه الأسمـاء الملازمـة للإضـافة تعـرب بالحـروف، فعلامة رفعها الواو، وعلامة نصبها الألف وعلامة جرّها الياء(3)

نال تعالى:

﴿ وَأَبُونَا شَيْحٌ كَرِيرٌ ﴾ القمم / 23.

﴿ قَالُواْ سَنُرَاوِدُ عَنَّهُ أَيَّاهُ ﴾ يوسف/ 61.

﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِم مَاذًا تُعْبُدُونَ ﴾ الصافات/ 85.

 <sup>(1)</sup> قي (الراو والألف والياء) أقوال كثيرة للنحاة، فمن قائل إنها حروف إعراب أو دلائل إعراب وليست بجروف إعراب، أو إنها بمنزلة الحركات، أو غير ذلك من الأقوال. المتكلفة المتعسفة.

ينظر مسيسريه 5/1 (بـولاق)، المـيرد: المقتنفيب 2/153 - 154، الأنباري الأنـصاف في مسائل الحلاف (المـسألتان الثانية والثالثة)، وابن يعيش شرح المقصل. 52/1 وشرح الرضي شرحه على الكدية 37/1 والسيوطي: همع الهوامع: 1/38.

<sup>(2)</sup> فير ستة بودخال (هن)، وهو كناية عن شيء، أو عمّا يستصبح ذكره ولم يرد في القرآل الكريم

ر3) هد عبى اشهر لهجات العرب، ومنهم من يعوفها بالألف مطلقاً رضاً ونصباً وجراً، ومنهم من يعونها بحركات ظاهرة على (الباء والحاء والميم) من: (ابن وأخ وهم) ولم يرد في القرآن إلا المهجة الأشهر أي إعرابها بالحروف.

قـ (أبو) مبتدأ مرقوع وعلامة رفعه الواو؛ لأله من الأسماء الخمسة، وهـ و مـضاف، و(نــا) ضــمير متّصل مبنيّ على السكون في عمل جرّ مضاف إليه.

و: آباه في الآية الكريمة الثانية مفعول به أـ (نراود) منصوب
 وعلامة نـصبه الآلف، وهو مضاف، والضمير مبني على
 اضم في محل جرّ مضاف إليه.

و: آبيه اسم مجرور بحرف الجرّ وعلامة جرّه الياء، لأنّه من الأسماء الحمسة والضمير في محلّ جرّ مضاف إليه.

وقال تعالى<sup>،</sup>

- ﴿ وَلَسْحِنَّ ٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْعَلَمِينِ ﴾ البغرة/ 251.
  - ﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَفَّهُ ﴾ الإسراء/ 26.
  - ﴿ لِأَبْتَغَفَوْا إِلَىٰ ذِى ٱلْمَرْشِ سَبِيلًا ﴾ الإسراء/ 42.

ف (ذو) في الآيات الثلاث الكرعة بمعنى (صاحب)(1)، وقد أصربت بالحروف لآنها من الاسماء الخمسة فعلامة رفعها الواو في الآية الكرعة الأولى، لكونها خبراً لـ (لكنّ)، وعلامة نصبها الآلف لكونها مفعولاً به لفعل الأمر: آت وعلامة جرّها الياء في الآية الكرعة الثالثة.

 <sup>(1)</sup> لا تنضاف (ذو) بمعنى صناحب إلى غير هذه الأسماء، كالمضمائر أو الأعبلام، كما هو الحال ي الأسماء لأربعة الأخرى، وكذلك لا تضاف إلى الجمل.

# شروط إعراب الأسماء القيسة بالحروشء

لا تعرب هذه الأسماء بالحروف نيابة عن الحركات إلاَّ بشروط عامَّة تشمل أكثرها، وحاصة ببعضها.

فمن الشروط العامة:

أن تكون هـذه الأسمـاء مفـردة، فـإذا تُنْـيت، أعـريت إعراب المثنى رفعاً بالألف، ونصباً وجرًا بالياء.

وإذا جعت أعربت إعراب ذلك الجمع.

قال تعالى:

- ﴿ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدُّ وَوَرِثُهُمْ أَبُواهُ فَلِأُوِّهِ ٱلنَّلْثُ﴾ النساه/ 11.
- (يُسِين وَادُمَ لَا يَفْتِنَدُ حَكُمُ ٱلشِّيطَانُ كُمَّا أَخْرَجَ أَبُويْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ ﴾ الأعراف/ 27.
  - ﴿ وَلِأَ بُوَاتِهِ لِكُلِّ وَ حِنْهِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُّسُ ﴾ النساء/ 11.

ف: أيسواءً فاصل مرفوع وهلامة رفعه الآلف؛ لأنه مثنى، والضمير في محلّ جر مضاف إليه.

 و: أبويكم مفعول به للفعل (أخرج) منصوب وحلامة نصبه الياء؛ لأنه مثنى، والقيمير في محل جراً مضاف إليه، والميم للجماعة.

وَلَابُويهُ اسم مجرور باللام، وعلامة جرَّه الياء؛ لأنَّه مثنى، والضمير في علل جرَّ مضاف إليه.

هـذا في حـال كـون الأسماء مثناة، أمّا إذا كانت مجموعة فتعرب إعراب ذلك الاسم الجموع.

قال تعالى:

- ﴿ وَابْدُوكُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُرْ نَفْعًا ﴾ السناء/ 11.

- ﴿ قَالُواْ وَجَدْنَاْ مَا بَآاَءُنَا هَا عَنبِلِينَ ﴾ الأنبياء/ 53.
- · ( أَلِلَهُ رَبُّكُمْ وَرَبٌ ءَابَآيِكُمُ ٱلْأَوْلِينَ ) الصافات/ 126.

فَــآبِـاؤكم جمع تكسير لـ(أب) ولذلك أعربت بالحركات كما تُعرب جوع التكسير.

فهي مبتدأ مرقوع وعلامة رفعه الضمّة، والضمير (كاف الخطاب) في محلّ جرّ مضاف إليه، والميم للجماعة.

و: آباءَنـا چع تكسير أيضاً، مفعول به كـ(وجد) منصوب
 وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

و آبائكم عجرور بالإضافة، وعلامة جرّه الكسرة الظاهرة على آخره، وما بعده مضاف إليه، وميم جاعة.

ومن الشروط العامة أيضاً:

أنَّ الأسماء الحَمسة لا تُعرب بالحَروف إلاَّ إذا كانت مضافة إلى غير (ياء المتكلّم)، فإن لم تُضف، أو أضيفت إلى (ياء المتكلّم) أعربت بالحَركات، رفعاً بالضمة، ونصباً بالفتحة، وجراً بالكسرة.

قال تعالى:

- ﴿ وَلَهُمْ أَحُّ ﴾ النساء/ 12.
- ﴿ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَنِذَآ أَخِي ﴾ يوسف/ 90.
- ﴿ قَالَ رَبِ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْيِي وَأَخِي ﴾ المائدة/ 25.
  - ﴿ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَرِنِي ﴾ الاعراف/ 151.

فَــَاحٌ مِبَدًا مؤخر مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضمّ. وقد أعرب بالحركة الظاهرة على آخره، مع كونه من الأسماء الحمسة؛ لأنه لم يضف. و: الحي خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدّرة على ما قبل البياء مجانسة لحركتها الطويلة، وهو مضاف، وباء المتكلم في عمل جرّ مضاف إليه.

وقد أصرب بالحركات منع كنونه من الأسماء الخمسة المضافة، لأنه أضيف إلى ياء المتكلم.

و: آخي أي آية الماشئة، معطوف على (نفسي) منصوب
 وهلامة نبصه القتحة التي منع م ظهورها انشغال حرف
 الإعراب بحركة ياء المتكلم الطويلة.

وكـذا الأمـر في أخسي في آيـة الأعـراف فهو مجرور بحرف الجر (اللام) وعلامة جرّه كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم.

ويـشترط النحاة أيضاً شرطاً عاماً ثالثاً وهو ألاَّ تكونَ هذه الأسماء الخمسة مصغرة، فوذا صُغرت أعربت بالحركات لا بالحروف(1).

الشرط الأول خاص بـ (ذو) التي يمعنى: (صاحب)، فإنَّ كانت بمعنى: (الذي) أو ما يُسمَّى بـ(ذو الطائية)، وهذه (الطائية) عندهم مبنية في الأشهر. ولم يرد منها شيء في القرآن الكريم

والـشرط لثاني: خاص بـ (الفم)، إذ يجب أن يفارق (الميم) لتبقى (الفاء) وحدها لتضاف إلى غير ياء المتكلم. فإذا لم تفارقه الميم، أعرب بالحركات الأصلية، سوء أضيف أم لم يضف.

قال تعالى.

﴿ إِلَّا كُبُسِطِ كُفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَاءِ لِيَبَلُّغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَطِيعِهِ ﴾ الرعد/14

 <sup>1)</sup> م يبرد في القرآن الكريم اسم من الأسماء الحمسة مصفراً. وهو في اللعة عموماً قليل ومتكلف، ولسما بحاجة إليه

فأه مفعول به له أيبلغ منصوب وعلامة نصبه الألف؛
 لأنه من الأسماء الحمسة. مضاف لغير ياء المتكلم، وقد فارقته الميم(1).

وقال تعالى:

﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطَفِئُوا نُورَ آطَّهِ بِأَفْقَ هِهِرٌ ﴾ التوبة/ 32.

ف (أفواه) اسم مجرور بحرف الجرّ وعلامة جرّه الكسرة. وقد أعرب بالحركات، لآله جاء على صيغة جمع التكسير، على الرقم من مقارقته الميم، ومفرده: فاه.

### المطلب الشانىء الإمراب بالمروشء

#### إعراب المشنىء

الاسم المثنَى ما دلّ على اثنين، أو اثنتين بزيادة ألف ونون مكسورة في آخره في حال الرفع، أو ياء ونون في: النصب والجرّ(2).

وهمذ البيئاء بسناء اختصار وإيجاز يغيى عن التكوار. الذي يقتضي عطف المفرد على المفرد. ولهمذا اشترطوا في الاسم المثنى أن يكون صالحاً للتجريد من الزيادة، وعطف مفرد، هليه؛ لأنّ أصل التثنية عطف.

<sup>(1)</sup> لم يرد في القرآن الكريم (قَم) بعدم مفارقة الميم وهو في اللغة كثير مقول فمُّ، وفمين وفعنك إلخ

 <sup>(2)</sup> هناك بعض الإجراءات الصرفية في تشية أثراع من الأسماء كالأسم المقصور الدي العه ثالثة إذ ترد إلى أصلها وهو إمّا ياء أو واوأ من نحو: الفتى وثلثيته الفتيان بقلب الألف إلى ياء وريادة علامة الشية.

قال تعالى ﴿ وَدَّخُلُ مُعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَهَانٍ ﴾ يوسف/ 36.

وأصل الألف بـاء لأمهـا تكتب ياءً، أما ما أصل الألف فيه واو فتكتب ألماً كما هو في عصا وإنّ كانت الألف رابعة فما فوق فتقلب ياءً وتُزاد علامة التثنية.

وتنشية المعدود بحسب نسوع همسزته، فإن كانت أصلية بغيت الهمزة، وإن كانت منقلبة عدنا مها إلى أصلها واواً أو يامًا وإن كانت للتأتيث أبدلتا الهمزة واواً. ثمّ نزيد علامة انتشية

#### شروط ما يشنّى:

يشترط فيما يراد تثنيته أن يكون.

إسماً، مفرداً، نكرة، غير مركب، وله مماثل في الوجود(1)، وألاً يستغنى بتثنية غيره عن تثنيته، كما هو شأن. (سيّ)، (بعض) فتثنيتهما: سيّان وجزءان. ولذلك لا تصح تثنية العلم الباني على علميته؛ لدلالة العلم على مسمّى واحد، فإذا ثنيناه، أو جعناه، صار نكرة كما هو الحال في محمد/ محمدان/ محمدون.

#### أتعام التشنية:

التثنية من حيث دلالتها ثلاثة أقسام، هي:

1- تثنية في اللفظ والمعنى:

قال تعالى: ﴿ فِيهِمًا عَيْنَانِ تَجَرِيَانِ ﴾ الرحن/ 50.

قـ(حينان) مثنى: حين وقد رقع وحلامة رفعه الألف، لأله مثنى وهو مبتدأ مؤخر.

﴿ وَمُ يَسْفُوِى ٱلْبَحْرَانِ ﴾ فاطر/ 12.

برقع: البحران فأعلاً لـ: يستوي مرقوع وعلامة رقعه الألف، لأنه مثني.

﴿ وَمِن حَكُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زُوْجَيْنٍ ﴾ اللاريات/ 19.

بشصب: 'زُوجين' مفعولاً لـ 'خلق' منصوب وعلامة نصبه الياء، لأنه مثني.

﴿ فَقَضَّنهُنَّ سَبْعَ سَمَنوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ فصلت/12

بجرَّ: يُومينُ بحرف الجرِّ، وعلامة جرَّه الباء، لأنه مثنَّى.

احتراساً من المثنى بالتعليب. كالقمران المشمس والقمر.

2 تثنية في اللفط دون المعنى. ويدخل ضمنه كلّ مثنى للتغليب ك. (لغمرين) الأبي بكر وعمر رضي الله عنهما - ، والقمرين: للشمس والقمر(1).
ة أن تعالى (سَنَفَرُغُ لَكُمْ أَيَّهُ ٱلثَّقَلَانِ) الرحمن/ 31
(رَبُ ٱلشَّرِقَيْنِ وَرَبُ ٱلتَّغْرِيَانِ)

ف: الشفلان عالم الإنس وعالم الجنس، و المشرقين مشرق الشتاء، ومشرق الصيف، وكذلك: المغربان.

تثنية في المعنى دون اللفظ، وهذه التثنية خاصة بما في الجسد من عضو واحد، وأردنا
تثنيته وللنحة في مثل هذا الاسم ثلاثة أقوال(2).

الأول أن يكون بلفظ الجمع لئلا يجمع بين تثنيتين في اللفظ.

و لثاني إيراده بلفظ التثنية حرصاً على البيان.

والثالث: إيقاعه بلفظ الواحد، لأنه قد عرف موضعه.

وأقوى الأراء وانصحها لغة الأوّل. قال تعالى:

﴿ رِن تَتُوبَا إِلَى آللِّهِ فَقَدْ صَفَتْ قُلُوبُكُمَّا ﴾ التحريم / 4.

ف: قلوبكما بعينة الجمع، وهو قاعل: صفت مرفوع وعلامة رقعه الفيّمة الظاهرة، ولنا في غير القرآن الكريم أن نقول: قلباكما بالتثنية، أو: قلبكما، بالإفراد، ولم يرد ذلك في القرآن الكريم.

<sup>(1)</sup> ومن هذا الأسوان. لبلام والايسن والشهادتان أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله والنصطان والسيدان للإمامان الحسن والحسين عليهما السلام والحددان للجنة والسار، والأحودان للبحر والمطر، وغير ذلك كثير.

 <sup>(2)</sup> ينظر، الفراء معاني 1/306 العكيري: إعراب القرآن: 1/215 والدبوري (المقب بالجليس)
 ثمار الصاعة 221-222

واعلم أنه إذا ثنني الاسم العلم صار نكرة لدخول الشيوع والعموم فيه، ولذلك يحتاج إلى ما يردّه إلى التعريف، وهي: (أل)(1)، لحلا نقول في تثنية، بحر البحران(2). قال تعالى

> ( مَرَحُ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْقَقِيَانِ ﴾ الرحمن/ 19. للدلالة على: البحر العذب، والبحر المالح.

# ہا یلمق بالثنی ئے إمرابه(3):

تُلحق بالمثنى في إعرابه ألفاظ معينة هي:

أ- اثنان واثنتان، وثنتان: قال تعالى:

﴿ شَهَدَةُ بَيْرِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ﴾ المائدة/ 106. برفع: أثنانُ على الابتداء، مرفوع وعلامة رفعه الألف؛ لأنه ملحق في إعرابه بالمثنى، وجاء أثنانُ ولم يقل: ألائنانُ، لأنه أراد التنكير لا التخصيص وذلك ما تقتضيه الدلالة في أعضاء شاهدين خير معينين أو معروفين سلفاً.

وقال تعالى: ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ آثَنَوْنِ ﴾ يس/ 14.

فــ: أشنين مقصول به متصوب، وعلامة نصبه الياء؛ لأله ملحق بالمثنى.

وقال تعالى: ﴿ فَأَنفَجَرُتُ مِنْهُ ٱثَّنْتَا عَدْرَةً عَيَّنًا ﴾ البقرة/ 60.

ف أثناناً فاصل مرفوع وعلامة رفعه الألف؛ لأنه ملحق بالمثنى. و: عشرةً عدد لا محل له من الإعراب.

<sup>(1)</sup> ينظر سيبويه 1/268 الرد: القنضب: 310/2.

<sup>(2)</sup> إد سميا رجلاً بـ (بحر) وأردنا تثنيته والدلالة على اثنين معروفين بهذا الاسم

إنها الحقيث هذه الألفاظ بالمثنى في إصرابه. لأنها لم تستوف بعض شروطه، ومن أبرزها صلاحيتها للتجريد من الريادة، ووجود المماثل الغرد في الوجود لفظاً لا معنى.

وقال تعالى ﴿ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ آثَّنَيْ عَلَمْ نَقِيبًا ﴾ المائدة/ 12.

ف: أثني مفعول به منصوب وعلامة نصبه الباء، لأنه ملحق بالمثنى.

ب- حذال وهاتان من أسماء الإشارة. قال تعالى:

( هَنذُ أَنِ خَصْمَانِ ﴾ الحج/ 19.

ف: (هذان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف؛ ملحقاً بالمثنى في الإعراب.

﴿ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى آبْنَتَى هَنتَيْنِ ﴾ الفصص/ 27.

ف: أصانين تعلمت ل: أبنتي مجرور وعلامة جرَّه الياء؛ لأله ملحق بالمثنى.

ج- اللذان، واللتان من الأسماء الموصولة. قال تعالى:

﴿ رَبُّنَا أَرِكَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا ﴾ فصلت/ 29.

ف اللَّذينُ اسم موصول مقعول به منصوب وعلامة نصبه الياء؛ لأنَّه ملحق بالمثنى.

د- کلا وکنتا:

وهما لفظان ملحقان بالمثنى في الإعراب في أحد وجوههما ملازمان للإضافة إلى المفرد اسماً أو ضميراً وهما ليسا من المثنى في شيء؛ لأنه ليس لهما مفرد من لفظيهما. ولهما حالتان في الإعراب هما:

الأولى إعرابهما إعراب المثنى، وذلك إذا أضيفا إلى الضمير

والثانية إعرابهما بحركات مقدّرة على الألف، أي إعرابهما إعراب الاسم المقصود وذلك إذا أضيفتا إلى الاسم الظاهر. نال تعالى: ﴿ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل هُمَا أَنْ ﴾ الإسراء/ 23.

وقال تعالى: ﴿ كِلَّمَّا ٱلْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتَ أَكُلُهَا ﴾ الكهف/ 23.

ف كلاهما مرقوع على القاعلية للفعل (يبلغ) مرفوع وعلامة رقعه الألف، لأنه ملحق بالمثنى، وأعرب إعرابه رقعاً بالألف، ونصباً وجراً بالباء، لأنه في الآية الكريمة مضاف إلى الضمير (هما).

أمًا: (كلتا) فمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الفتحة المقدرة على الألف للتعلر. وقد أعرب بالحركات هنا، لكونه أضيف إلى الاسم الظاهر(1).

ما يُسمى من الأسماء المثناة كـ: حسنين، ومحمدين، ومروان، وحدان.
 والأشهر في هـذه الأسماء إصرابها بالحركات الظاهرة إعراب الممتوع من الصرف،
 وبالـضم رفعاً، وبالقتح نصباً وجراً، ومن غير تنوين. ولم يرد من هذا شيء في القرآن
 الكريم

# لنبوهات في المُثنّى؛ أرلاً:

تَمَذَفَ نُونَ المُثنَى لِزُومًا عَنْدُ إِضَافَتِهُ (2). قَالَ تُمَالَى:

<sup>(2)</sup> تسقط الدون في المثنى وجمع للذكر السالم عند إضافتهما؛ أثن هذه الدون عوص من تنوين المفرد فسقطت كما يسقط التنوين، أأنها زائدة والمضاف إليه زائد، ولا يُجمع بين زيادتين، هذا أشهر الأراء، وفي لمسألة أقوال أخر. ينظر. ابن عصفور: شرح الجمل. 152/1-154.

( يَسَيِ ءَادَمَ لَا يَعْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِنَ ٱلْجَدَّةِ ) الأعراف / 7

ف: أبويكم مثنى مضاف إلى الضمير (كُم) فخذفت النون للإضافة. والتقدير: أبوين لكم. و أبويكم مفعول به لـ أخرج منصوب وعلامة نصبه الياء: لأنه مثنى، وهو مضاف والضمير (كاف الخطاب) في محل جر مضاف إليه، وقد حذفت نونه للإضافة.

وقال تعالى ﴿ تَبُّتْ يَدُأَ أَلِي لَهُمٍ وَتَبُّ ﴾ المسد/ 1.

ف: أيداً فاعل مرفوع وعلامة رقعه الألف؛ لأله مثنَى، وهو مضاف، و أبي مضاف إليه، وقد حذّقت نون المثنَى (يدان) للإضافة.

ٹانیاً:

لا يعــد من المثنّى ما دلُّ على اثنين، أو اثنتين من غير إلحاق ألف ونون أو ياء ونون في آخره مثلك زوج قال تعالى:

﴿ وَأَنْبَتْنَا لِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾ ق/7.

أذوج مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة (تنوين الكسر) وهو دال على اثنين من غير الحاق الف ونون، أو ياء ونون في آخره ولذلك أعرب بالحركات الظاهرة.

﴿ فِيهِمَّا مِن كُلِّ فَنكِهَةٍ زُوْجَانٍ ﴾ الرحمن/ 52.

فَ : زُوجِ انْ خَبِر مرفوع وعلامة رفعه الألف، لأنه مثنى لفظاً ومعنى.

:धिध

يــرى بعض البحاة أن أصل نون الثثنية السكون؛ لأنها حرف، وأصل لبناء السكون وإنّما كُسرت لالثقاء الساكنين. امًا مَن رأى أنها كسرت للقرق بينها وبين نون الجمع فقد جانب الصواب، لألَّ التثنية أصل، والجمع فرع، ولو قيل: إنْ نون جمع المذكر السالم فُتحت للفرق بينها وبين نون التثنية لساغ ذلك وحسن(1).

# رايعاً:

قد يُعبّر عن المثنى بالمفرد، وبالجمع. قال تعالى:

﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَاتَّقَطَعُواْ أَيِّدِيَّهُمَا ﴾ المائدة/ 38.

والمراد. (يداهما) لا أيديهما الأربع. فعيّر بالجمع عن المثني.

وقال تعالى. ﴿ أَلْقِيَا فِي جَهُمَّ كُلِّ حَكَفَّادٍ عَنِيدٍ ﴾ ق/24.

والمراد: ألن والعرب تأمر الواحد والقوم بما يؤمر به الإنسان (2).

وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخُوَيْكُرٌ ۚ ﴾ الحجرات/10.

والمر د بين: إخوتكم، أو: إخوانكم ولو قبل ذلك كان صواباً (3).

#### الطلب الشالثء الإمراب بالمروفء

#### إمراب جمو المذكر السالم:

جمع المذكر السالم(4) لفيظ دل على أكثر من اثنين، وسلم بناء مفرده عند الجمع. وعلامته إلحاق الإسم المفرد واواً – منضموماً منا قبلها – ونوناً في حالة الرفع، أو ياء – مكسوراً ما قبلها – ونوناً في حالتي النصب والجرّ.

ويُشترط فيما يجمع هذا الجمع ثلاثة شروط هامة للأعلام والصفات هي:

<sup>(</sup>I) ينظر سيبويه: 1/5. والديتوري ثمار الصناعة. 225.

ر2) المراء معاثي 3/ 78

<sup>(3)</sup> ينظر نفسه، 3/71

 <sup>(4)</sup> ويُسمى أيضاً (الجمع الصحيح)، أي الذي يسلم فيه بناء الواحد، كما هو الحال في التثنية، ولذلك
سمُّ، معض المحاة بـ (الجمع الذي على حدّ التثنية) لأنه عا تتنكر معرفته، وتتعرف نكرته، كالتثنية

أن يكون علماً مفرداً، أي (غمير صركب) تمركيب إضافة(1)، أو مزج، أو إسناد مذكراً، عاقلاً

أو أن يكون صفة لمذكر عاقل، خالية من تاء التأنيث، أو لفظاً منزلاً منزلة العلم أو الصفة

وألاً تكون الصفة دالمة على تفضيل كـ (أبيض بيضاء)، أو من باب (فعلان فعلمي) كـ بغطي) كـ بغطي كـ فعلمي كـ فعلمي) كـ سكرى، ولا تما يستوي فيه المذكر والمؤنث في الوصف كـ جريح، وصبور.

يعرب هذا الجمع بالحروف، فعلامة رفعه الواو، وعلامتا نصبه وجرّه الياء(2). قال تعالى:

- ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ المؤمنون/ ١.
  - ﴿ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ النساء/ 84.
- ﴿ وَآسَهُ ذُو لَصَّلِّ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ آل عمران/ 152

قد المؤمنون قاحل للقمل: أقلح مرقوع وعلامة وقعه الواو، لأنه جع مذكر صالم. والمؤمنين في آيـة النـساء مقعـول لقعـل الأمـر: حـرض منصوب وحلامة تصبه الياء.

<sup>(1)</sup> العلم لمصاف كـ (عبدالله) يجمع صدره قيقال في جمع: عبدالله، وعبدي الله، هذا إذ أردنا جمع جمع مذكر سالم ريفال في جمع نحو سيبويه دوو سيبويه، وقيك جمع نحو: حزة حرات يقول ابن مالك: و رفع بحوادٍ وبيا أجررٌ واتعرب سمالم جمع: (عامم ومملم ومملم)

<sup>(2)</sup> وقد دخست (النواو) أو (النباء) للدلالة على الجمع، والتذكير، والفعل، والسلامة، وكونهما حرق إعبر ب ففي النوفع تكنون الواو علامة له، وفي حالتي التصب، والجر تكون الباء هي العلامة أو هي حرف الإعراب، وعلامة إعراب.

و المؤمنين في آية آل عمران، مجرور بحرف الجر وعلامة جرّه الياء؛ لأنه جمع مذكر سلام.

وقال تعالى:

﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحَرَّثُوا وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ ﴾ آل عمران/ 139.

( وَإِنَّهُمْ عِندُنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَغَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ) ص/ 47.

ق.: الأعلون خبر للقسم مرقوع وعلامة رفعه الواو، لأنهم جع مذكر سالم مفرده: (الأعلى)، وهو اسم مقصور أثفه رابعة ولذلك تحذف عند جعه جع مذكر سالماً، ومثله: المصطفين الجرور وعلامة جره الياء، ومفرده: المصطفى، وهبو مقصور ألف خامسة وللذلك حذفت عند الجمع والحقت علامة الجمع: الياء والنون.

وقال تعالى:

﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَضَرَ كُوْكُبًا وَٱلضَّمْسَ وَٱلْفَمَرَ رَأَيْهُمْ

لى سَنجِدين ﴾ يوسف/4

ف: أساجدين حال متصوب وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم.

وهـو مـن صـفات العقـلاء، وُصِف به ما هو غير عاقل: (الكواكب)؛ لأنَّ السجود والركوع من صفات ما يعقل، وكان الوجه أن يقال: صاجدةً، بالإفراد ولكنه نزّل منزلة ما هـو عاقل فأجرى مجراه، وجُمع جمع مذكر سالمًا، وتُصب بالياء على الحالة(1).

بنظر: الأخفش مماني القرآن 2/ 361.

#### هذف نون جمع المنكر السالم:

تحدّف نبون جمع الذكر السالم عبند إضافته شأنه في ذلك شأن المثنى عند إضافته وللسب الذي بينًا، في المثنى قال تعالى:

﴿ وَآعَلَمُواْ أَنَّكُرْ غَيْرً مُعَجِزِي آللَّهِ ﴾ التوبة / 2.

﴿ فَطَّنُواْ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا ﴾ الكهف/ 53.

ق. معجزي مضاف إليه مجرور ، وعلامة جرّه الباء؛ لأنه جمع مذكر سالماً وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه،
 وقد حدّفت نـون جمع المذكر السالم: (معجزين) عند إضافته.

أمًّا: أمواقعوها فهو خبر لـ (أنَّ) موفوع وهلامة وقعه الواوة لأكبه جمع مذكبرٌ مسالم، مضاف إلى الضمير (ها) ولذلك حُذفت تولّه. والأصل: مواقعون.

#### ما يلمق بجمع المذكر السائم في إعرابه:

تلحق بجمع المذكر السالم جملة من الألفاظ، فترفع وعلامة رفعها الو.و، وتنصب وتجرً، وعلامة تصبها، وجرّها الياء.

والفرق بـين جمع المذكر السالم، وما يلحق به من الفاظ، أنَّ هذه الألفاظ لم تستوف بعض شروط ما يجمع جمع مذكرٌ سالماً، وعلى رأسها أنَّ أكثرها -كما سنلحظه- لا واحد لها من لفظها.

ومن أشهر هذه الألفاظ الملحقة بجمع المذكر السالم تذكر الآتي:

#### ألفاظ المقود:

وهي من عشرين إلى تسعين، وهذه الألفاظ لا واحد لها من لفظها. وهي عدد بصيغة جمع المذكر السالم، وثذائك بجروتها في الإعراب بجراه رفعاً بالواو، ونصباً وجراً بالياء، قال تعالى

﴿ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَبِرُونَ يَغْلِبُوا مِأْتُتَوْنِ ﴾ الأنفال/ 65.

- ﴿ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ المعارج/ 5.
  - ﴿ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِرِّينَ مِسْكِينًا ﴾ المجادلة/ 4.

ف: عشرون فاعل: يكن التامّة مرفوع وعلامة رفعه الواو؛ لأنّه ملحق يجمع فلذكر السالم.

و: أخسين حبر لــ: كان النائصة منصوب وعلامة نصبه الباء.

و: أستين مضاف إليه مجرور وعلامة جرَّه الياه.

#### 2. أملون:

ومفرده: أهل، فله واحد من لفظه، ولكنّه اسم جنس جامد، أي ليس هلماً، أو صفة، فالحق يجمع المذكر السالم، ولم يُعدّ منه،

قال تعالى:

- ﴿ شَغَلَتُنَا أَمُوَّلُنَا وَأَهْلُونَا ﴾ الفنح/ 11.
- ﴿ يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَّنُوا قُوْا أَنفُسَكُرْ وَأَهْلِيكُرْ مَارًا ﴾ التحريم/6.

ف.: أحلونا معطوف على الفاعل المرقوع أموالنا، مرفوع وعلاسة رفعه الواو؛ لأنه ملحق يجمع المذكر السالم، وهو منطاف، والنضمير المتصل: (نا) في عمل جرّ مضاف إليه، وقد حُدُدت نون (أهلون) عند الإضافة كما هو الحال في جم المذكر السالم، والمنتى عند إضافتهما، وقد مرّ ذلك.

3 أولو اسم جمع لـ (ذوا) يمعنى صاحب، ولا واحد له من لفظه.
قال تعالى

﴿ إِمَّا يُتَذِّكُّرُ أُولُوا ٱلْأَلْيَبِ) الرعد/ 19.

ف أولوا فاعل: يتذكر مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأله ملحق بجمع المذكر السالم في إعرابه.

وقال تعالى:

﴿ لَقَدَّ كَانَ فِي فَصَصِهِمْ عِبْرُةً لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ) يوسف/ 111

ف: ألولي أسم مجرور مجرف الجرّ وعلامة جرّه الياء، لأله ملحق مجمع المذكر السالم.

4. عالمون بفيتح البلام، وهي جمع (عالم)، وهو اسم چنس واحد، أعم في الدلالة من جمع، ويطلبق على مجمع ما خلق الله تعالى، أو على صنف من أصدف مخلوقاته على حدة، كعالم الأنس، وعالم الجنّ، وعالم الحيوان.

قال تعالى:

﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَسِيِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ الفاتحة/ 2.

ف: العالمين مضاف إليه جرور وعلامة جرَّه الياء؛ لأله ملحق بجمع المذكرُ السالم.

ولم يرد في القرآن الكريم في حال الرفع، أو النصب.

عليون: وهو اسم لأعلى الجئة، ولا تنطيق عليه شروط جمع المذكر السالم؛ لكونه لما لا يعقل ولذلك ألحق به في إعرابه فقط.

قال تعالى:

﴿ وَمَآ أَدْرَنكَ مَا عِلْيُونَ ﴾ المطففين/ 19.

ف عليون مرفوع على الإبتداء مرفوع وعلامة رقعه الواو؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم.

وقال تعالى ﴿ إِنَّ كِتَنْ ِ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلْيِمِنَ ﴾ المطففين/ 18.

ف عليين مجرور وعلامة جرَّه الباه.

وهناك الفاظ لا تجمع جمع ملكر سالماً لعدم توافر شروط هذا الجمع فيها لكونها اسماء أجماس جامدة مؤنثة، ولهذا تعذّ جوع تكسير، وإنّما أجريت بجرى جمع المذكر السالم في الإعراب تعويضاً عن الحرف(1) المحلوف.
ومن هذه الألفاظ:

إ- بنون: وهو اسم جنس جامله مفرده: ابن، ويكسر مفرده عند جمعه. قال تعالى
 ( ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ) الكهف/46.

أليتون معطوف على المبتدأ المرفوع، وهو: المال، مرفوع
 وعلامة رقعه الواو: الآله ملحق يجمع المذكر السالم.

ب- عضون، عزون، متون.

قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ جَعَلُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴾ الحجر/ 91

ف: "صفين مغمول ثان ل: "جعل منصوب وعلامة تصبه الهاء، لأنه ملحق يجمع اللذكر السالم مفرده: عِضة، يمعنى: الكذب، وعِفدُو من التعقيية وهو التقريق.

قال تعالى: ﴿ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ﴾ المعارج/ 37.

ف: عزين حال من اسم الموصول في الآية السابقة، أو حال من النسبير في المعلمين من قوله تعالى: ﴿ فَمَالِ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَبَلَّكَ مُهُطِينَ ﴾ المسارج/ 36 ومفسردها: عِسزة، ويشال في جمع: عنزين، وعزون. وهي بمعنى: الفرقة أو: فرقاً وأجزاء متفرقة.

 <sup>(1)</sup> ورد في الأعراف/130، والأنقال/35، ويونس/5، ويوسف/43 و 47، و لإسر ه/13، والكهف/ 11، وطه/40، ونلؤسون/13، والشعراء/18 -205 والروم/4.

ج أرضُّـون: بفتح الراء ومفردها: أرض. وهي اسم جامد مؤنث غير عاقل، وقد
 جع شائد لم يرد في القرآن الكريم.

7. سنين، وسنون

أمًا: سنين بكسر انسين و: منون، بضمها، فمفرده سنة، وهي اسم جنس مؤلث لا يسلم المفرد فيه أيضاً، والأشهر هو: سنين، أمًا. سنون فعلى لهجة من لهجات العرب، ولم يرد (سنون) في القرآن، في حين ورد لفظ: سنين اثنتي عشرة مرة. ومن النابت أنّ: سنين يمكن أن يعرب على ثلائة أحوال هي:

أ- إعرابه بالحركات. وهو المرجوح والأشهر.

ب- إصرابه بالحروف على أساس انه ملحق بجمع المذكر السالم، وهو قليل لم يعمل
 به لعدم وجود ما يدخله في جمع المذكر السالم. ومَن أعربه بالحروف فعلى لهجة عربية ثادرة.

إعرابه بالواو رفعاً، ونصباً، وجراً، وهو ما لم يؤخذ به.
 قال تعالى؛

﴿ فَضَرَتْنَا عَلَىٰ ءَاذَابِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴾ الكهف/ 11.

ف: أسنين في سورة الكهف نائب مفعول مطلق، منصوب وعلامة نصبه الياء؛ لإلحاقه يجمع المذكر السالم. وعلامة نصبه الياء؛ لإلحاقه يجمع المذكر السالم. و: أسنين في سورة يوسف، عجرور بالإضافة وعلامة جرّه الياء.

ولنا إعرابه بحركات ظاهرة على النون(1) كإعراب: (حين). قال تعالى:

(1) قال ابن مالك

أولو، وعالمُسونا، وعلَسيونا وأرضونُ هُسَدَ، والسونا وبائِه، ومثل (حينٍ) قبد يُسرد ذا البابُ، وهو عبند قوم يطردُ

رسهم مَن يدخل في إعراب المذكر السالم الأسماء المجموعة بالواو والنون، أو الياء والنون ك حدون، وعابدين، وزيدين، مما لا وجود له في القرآن الكريم ﴿ وَلَا طُعَامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ﴾ الحاقة/ 36.

ف أضملين معربة إعراب المفرد بالحركات الظاهرة والتنوين.

#### المطلب الرابعء الإعراب بالحروفء

#### إعراب الأنمال الفيسةء

هده الأفعال أفعال مضارعة أحلقت بها ألف الاثنين، أو واو الجماعة، أو ياه المخاطبة، وهي على خمسة أبنية هي:

(يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلين)

ومن الملحوظ أنها تبدأ بالناء، أو الياء فقط.

وإلم سميت (خسة)؛ لأنها تنطلق من الماضي، ولكنْ يمكن استناداً إلى أبنيته الخمسة المذكورة قياس مالا يحصى من الأفعال المضارعة التي يطلق عليها تسمية: الأفعال الخمسة.

وهذه الأفعال جيعها تعرب بالحروف وحلى صورتين:

. الأولى: ثبوت الحرف، فهي ترفع وحلامة رفعها: ثبوت النون.

# ﴿ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴾ الشعراء/ 226.

فَ أَيْقُولُونَ وَ أَيْفُعِلُونَ فَعِلَانَ مَصَارَعَانَ وَعِلَامَةَ وَفَعِهِمَا ثيرت النون؛ لأنَّهِما مِن الأفعال الحَمِسة.

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًّا ﴾ الإسراء/ 23.

في: تعيدوا مضارع منصوب بـ (أنّ) الناصبة المدغمة بلا النافية، وعلامة نبصبه حدّف النون لأنّه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير في محل رفع فاعل

# ﴿ وَعُلِمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُواْ أَنتُمْ وَلَا ءَابَآؤُكُمْ ﴾ الانعام/ 91.

ف تعلموا فعل مضارع مجزوم ب لم وعلامة جزمه حلف النون.

ومن لملحوظ في هذه الأفعال، أنّ النون فيها تكسر في حال اتصالها بألف الاثنين، وتكون مفتوحة في حال اتصالها بواو الجماعة، أو بياء المخاطبة. مع أنّ الأصل في هذه النون هو السكون، وإلما تحرّك بالكسر أو الفتح تخلّصاً من التقاء الساكنين.

## المطلب الفامس؛ نون الوقاية:

نــون ســاكنة تأتــي قبل ياء المتكلّم المتصلة يبعض الأفعال، أو الحروف الناسخة، أو بعض حروف الجرّ. ويعنينا هنا نون الوقاية التي تتصل بالأفعال الحمسة في حال الرفع فقط.

وقبيل إنها سميت بهذا الاسم، لأنها (تقي) الفعل من الكسر، وذلك أن ياء .لمتكلم عند تصالحًا بالقعل تقضي بكسر ما قبلها، أي آخر الفعل، والفعل لا يدخله الكسر، ولذلك يؤتى بنون الوقاية لتكون حركة الكسر عليها، لا على آخر الفعل.

وربما تكون نون الوقاية جزءاً من ياء المتكلم.

ولنا في اجتماع هذه النون بنون الفعل أوجه هي(1):

الأوّل: أن يستطق الفعسل السلدي تتسمسل بنه يستونين. نون الوقاية ونون الفعل. وهو: (الفكّ) .

قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِى قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُنْكُمُا ٱنْتِيدَانِنِى أَنْ أُخْرَجُ ﴾ الاحقاف/ 17. فسنا تعدائي (2) فعل مضارع من الأفعال الحمسة مرفوع وعلاسة رفعه ثبوت النون، والنون للوقاية، وياء المتكلم ضمع متصل في محل نصب مفعول به.

<sup>(1)</sup> ينظر ابن مالك شرح التسهيل 1/15

<sup>(2)</sup> يمكن أن نُمنح المون على لهجة من لهجات العرب، وقد قُرئت على هذا في الشراذ. ينظر بن حالويه شواد نقراءات ص139.

الثانية: الإدهام وقلك بإسكان تون الفعل وادهامها في نون الوقاية.

قال تعالى ﴿ أَفَغَيْرُ ٱللَّهِ تَأْمُرُونِيَّ أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلجَاهِلُونَ ﴾ الزمر/ 64

ق: تُلدوني تعل مضارع من الأفعال الحمسة وعلامة رفعه شيوت المتون المدخمة بنون الوقاية، وياء المتكلم في عمل نصب مقعول به.

الثالثة: الحذف أي نطق الفعل من غير نون الوقاية: قال تعالى:

﴿ أَيْنَ شُرَسِكَآءِكَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَلُّونَ فِيهِمْ ﴾ النحل/ 27

فقد قرأ تافع تُسشاقونُ بحدُف نبون الوقاية وإيقاء نون لمسفيارع، (نبون البرقع)، ولسللك كُسسَرُ. وقبرأ خسيره: تُشاقُونُ(1).

وسيرد في تون الوقاية مبحث مفصل.

<sup>(1)</sup> ينظر الدمياطي إتحاف فضلاء البشر: قبل إن النون المحقوفة في التخفيف هي نون الوقاية، والباقية بوان الرفع، وقبل العكس والأول أولى: لأن نون الرفع قد تحذف بلا سبب، مع عدم ملاقاتها بون الوقاية، ولا تحدث بون الوقاية المتصلة بفعل عض غير مرفوع بالنون

# البعث الرابع

# (علامات البناء)

## المطلب الأولء

- البساء أصبل في الأفعال والحروف، وقبرع في الأسماء، فلا تبنى بعص الاسماء إلا لمشابهة بيسها وبدين الحروف، وهده المشابهة عبند المنحاة تبحصر في أربعة وجوء هي(1);
- الشبه الوضعي، إذ تكون بعض الأسماء على حرف واحد أو حرفين، كـ (ثاء الفصل) و ضمير (ثا) من الضمائر، التي تشبه الحروف أيضاً في عدم تصرفه، وحاجتها إلى غيرها في بيان دلالتها.
- 2 الشبه المعنوي، إذ أن بعض الأسماء المبية تنضمن معنى الحرف، ف (متى) من أسماء الشبه المعنوي، إذ أن بعض الأسماء المرف (إن الشرطية، أو معنى الاستفهام، أعيى اسماء الشرط تتضمن معنى الحرف (إن الشرطية، أو معنى الاستفهام، أعيى همزة الاستفهام كقول تعالى. ﴿ مَثَىٰ نَصَرُ ٱللهِ ﴾ البقرة / 214.
  - فمتى هنا في المعنى بمنزلة: أبعيد هو أم قريب.
- 3. الشبه الاستعمالي: ويستحدد هذا السبه في أن بعض الألفاظ لا يتأثر بالعوامل فيكون عاملاً، ولا يكون معمولاً، فهو كالحروف التي تعمل فيما بعدها، ولا تصلح أن يعمل فيها

ما قبلها.

(1) قال س مائث

والمعستوي في (مشسى) وفي (هسنا) تأكسسر، وكافسستقارٍ أصّسلاً كالشبه الرّضاعي في اسميّ (جثتا) وكسدية عسن القعسل بسلا

4. الشبه الافتقارى:

ويتحدّد في أن بعض الأسماء تفتقر إلى ما بعدها لبيان دلالتها والمراد منها، كما هـ و حـال الأسماء الموصولة في حاجتها إلى صلة الموصول، وهي جملة ، و كـ (إذا) و (إذا) و (حيثُ) في حاجتها وافتقارها إلى ما تضاف إليه بوصفها أسماء ملارمة للإضافة، فهي والحال هذه تشبه الحروف في افتقارها إلى ما بعدها من الأسماء ليتبين المعنى المحدّد لها.

- غروف في المربية مبنية جيمها.
- والأسماء المنتية هي: أسماء الإشارة، والموصولة، والشمائر، وأسماء الشوط، والاستفهام، وبعض الظروف، والأعداد المركبة، والأحوال المركبة، وسيرد هذا في مواضعه.
- 4. الأصل في الأفعال البناء، وقد خرج الفعل المضارع من الأصل فأعرب كما مراً،
   ولكنه يبنى في حائدين هما.
  - ابناء على السكون وذلك إذا اتصل بنون النسوة. قال تعالى.

﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَندَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ البقرة 233.

أيرضمن فعل مضارع مبني على السكون التصاله بنون النسوة، وتون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في عمل رفع فاعل.

وقال تعالى:

﴿ وَتَالَّهِ لِأَكِيدُنَّ أَصْنَامُكُم ﴾ الأنبياء/ 57.

أكياناً فعل مضارع مبني على الفتح؛ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره (أنا).

### المطلب الثانيء

علامات البناء هي:

أ- السكود والفتح. ويكونا في الأسماء، والأفعال، والحروف.

ب الكسر والضم: ويكونا في الاسم والحرف. ويبنى الفعل الماضي على الضم إذا اتصل
 بواو الجماعة وثيس في الأفعال كمر".

ج- أمَّا حركات البناء الفرعية التي تنوب عن حركات البناء الأصلية فهي:

﴿ فَاقْضَ مَا أَنتَ قَاضٍ ﴾ طه/ 73.

﴿ وَقُلِ آعْمَلُوا فَسَيَرَى آللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ النوبة/ 105.

فالفعل: أقضٍ فعل أمر مبني على حذف النون؛ لأله معتل الآخر.

والقمل: أعملوا فعل أمر ميني على حدّف النون؛ لأنّه من الأفعال الحمسة، وواو الجماعة ضمير متّصل في عملٌ رفع فاعل.

أيابة: الكسر والياء عن الفتح.

فتنوب الكسرة عن الفتحة في جمع المؤنث السالم، إذا وقع اسماً لـ لا النافية للجنس)، وتنوب الياء عن الفتحة في المثنى، وجمع المذكر السالم، إذا وقع أي منهما اسماً لـ (لا النافية للجنس). ولم يرد شيء من هذا في القرآن الكريم(1).

نسابة الألسف، والياء عن النصم فتنوب الألف في المثنى العلم المفرد إذا لودي،
وكذلك في المثنى إذا كان نكرة مقصودة، وثنوب الواو في جمع المذكر السالم إذا
كان علماً منادى. ولم يرد شيء من هذا في القرآن(2).

و لا صالَحين حائبان، ولا صالحِين خائبون في المثنى وجع المذكر السالم

تغرل: لا صالحات خائبات في جع المؤلث السالم.

 <sup>(2)</sup> تقــول ب عمــدان ويــا مؤمــتان ويــا مؤمــتون. في العلـــم، والنكرة المقصودة، وحمع المذكر السالم على
 التتالي

# تطبيقات في قضايا الإعراب والبناء تطبيقات مقالية

# ضع إشارة (V)، أو (x) أمام كلّ مقولة عاً يأتي:

- أ. تقدر الحركات الإعرابية على آخر الاسم المنقوص في حالتي: الرفع والجر.
- إذا كان المنقوص لكرة تُحلف ياؤه في حالتي: الرقع والجرّ وبعرّض هذا الحذف بالتنوين.
- 3 تقدر الحركات الإعرابية على آخر المقسور في الأحوال الإعرابية الثلاثة: رفعاً، ونصباً، وجراً.
  - 4. لا يمكن إظهار الفتحة على آخر المضارع المعتل بالواو، أو الياء.
  - 5 يتعدّر إظهار الحركة على آخر الاسم أو الفعل، إذا كان آخرهما ألفاً.
    - تنوب الكسرة مناب الفتحة في جمع المؤلّث السالم في حال النصب.
      - 7. من المنحقات يجمع المؤلث السالم في إعرابه. أولات.
      - 8. عنع لعلم من الصرف إذا كان أصحبياً على ثلاثة أحرف.
      - من موانع الصرف في بعض الأعلام كونها على: وزن الفعل.
  - 10. (سيناء) عنوع من الصرف لكوته اسم على علم مؤنَّث بالف التأنيث المدودة.
    - 11. يمنع (ثمود) من الصرف إذا أريد به قبيلة معيئة.
    - 12. الأعلام على وزن (فعل 9 عنومة من الصرف، الأنها معدولة.
  - 13. تمنع الصفة من الصرف إذا كانت بألف ونون زائدتين، أو على (أفعل مؤنثة فعلاء).
    - 14 (مساكير) عنوع من الصرف لكونه على صيغة منتهى الجموع.
      - 15 يصرف مالا ينصرف إذا أضيف، أو عُرّف بـ (أل).
      - 16 عا يلازم الإضافة إلى ما بعده (دور)، وهي معربة بالحروف.
      - 11 تعرب الأسماء الخمسة بالحروف إذا كانت مثنّاة، أو مجموعة.

- 18 (أخى) يعرب بالحركات لكوئه مضافاً إلى غير ياء المتكلم.
  - 19 تحذف نور المثنى وجمع الملكر السالم عند إضافتهما.
- 20 نبون البوقاية نبون مساكنة تأتي قبل يناء المتكلم المتصلة ببعض الأفعال أو الحروف انتاسخة، أو بعض الحروف الجارة.
  - 21 يجور أن تتصل نون الوقاية بالفعل الماضي.
  - 22 بجوز أن تنصل نون الوقاية بالأفعال الحمسة في حالتي النصب والجزم.
- 23. الشبه بين بعض الأسماء، المبتية والحروف على أنواع: منها الشبه الوضعي، والمعنوي، والاستعمالي، والاقتقاري.
  - 24 (فم) بالميم معربة بالحروف. (و (قاه) معربة بالحركات.
    - 25. لا كسر في الأفعال.
    - 26. الأفعال الخمسة تنصب وتجزم بثبوت النون.
  - 27. ينوب عن السكون حذف حرف العلة في الأفعال المعتلة الآخر إذا جاءت بصيغة الأمر.
    - 28. الأنعال الخمسة إذا جاءت على صيغة الأمر أعربت
- 29. للسول في إعسراب: اصمبروا: إنه فعل أمر مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، لأله من الأفعال الحبسة.
  - 30. نقول في إعراب تصروا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة.

# تطبيقات نصية

### - 1- :iii

عين الاسم المعرب، وعلامة إعرابه، ونوع الإعراب وعلى وفق المخطط الآتي قال تعالى:

- ﴿ رَبُ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُ ٱلْمُغْرِبَيْنِ ﴾ الرحمن/17.
  - 2. ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاحَتَانِ ﴾ الرحن/ 66.
- 3. ﴿ وَحَمْلُهُ، وَفِصَالُهُ، ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ الأحقاف/ 15.
  - 45 ﴿ وَلَا وَكُرُ آللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ العنكبوت/ 45
    - 5. ﴿ أَمَرُهُمْ أَبُوهُم ﴾ يوسف/ 68.
    - 6. ﴿ وَاوَكَ إِلَيْهِ أَخَاهُ ﴾ يوسف/ 69.
  - 7 ﴿ سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ ﴾ القصمن/ 35.
- 8. ﴿ وَلَسْكِنُ ٱللَّهُ ذُو فَضِّلِ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾ البقرة/ 251.
  - 9. ﴿ إِذْ أَرْسُلْنَا إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ ﴾ يس/14.
  - 10. ﴿ لَا تُتَّبِعُوا خُطُوَّاتِ ٱلشَّيْطَينِ ﴾ النور 21.
    - 11 ﴿ وَجُعَلُواْ بِلَّهِ شُرَّكَاءً ﴾ الرعد/ 33.
  - 12 ﴿ إِنَّ كِتَبَ ٱلْأَبْرَادِ لَفِي عِلْيِينَ ﴾ المطففين/ 19.
    - 13 ﴿ رِبُّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ عَجَسٌ ﴾ التوبة/ 28.

| ثوع الإعراب      | علامة إعرابه | الامسم المعوب | رقم<br>الأية |
|------------------|--------------|---------------|--------------|
| بالحركة الظاهرة  | الضمة        | رب            | 1            |
| پالحروف.         | الياء.       | المشرقين      |              |
| بالحروف.         | الياء        | المغربين      | 7            |
| بالحروف          | الألف        | عيثان         | .2           |
| بالحروف          | الألف        | نضاحتان       |              |
| بالحركة الظاهرة. | الضنة        | حمل           | 3            |
| بالحركة الظاهرة. | الضمة        | فصال          | _            |
| يا غروف.         | الواو        | ثلاثون        |              |
| بالحركة الظاهرة. | تنوين الفتح  | شهرأ          |              |
|                  |              |               | .4           |
|                  |              |               | .5           |
|                  |              |               | .6           |

### - 2-1-4

تأمَّل الآيات القرآئية الكريمة الآتية، ثم اكمل الفراغات في المقولات النحوية بعدها مناسباً بين الآية الكريمة والمقول النحوي.

### قال تعالى:

- أَنْ يَوْمُ ٱلْتَقَى آخِتُمْعَانِ ﴾ الأعراف/آل عمران/ 188.
- 2 ﴿ لَمْم مِن جَهَمُ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِي ﴾ الأعراف/ 41.
  - 3 ﴿ كِلْمَا ٱلْجَنْتَيْنِ ءَاتَتَ أَكُلُهَا ﴾ الكهف/ 23.

- 4 ﴿ وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ ﴾ يوسف/ 41.
  - 5 ﴿ فَلَمُّ ثَرَآءَتِ ٱلَّهِنَتَانَ ﴾ الأنفال/ 48.
  - 6 ﴿ لِيُعلِق ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ﴾ الطلاق/ 7.
  - 7. ﴿ إِنَّ هُدَى آللِّهِ هُوَ ٱلَّذَىٰ ﴾ البقرة/ 120.
- 8. (إِنَّ لَلْهَ مُحِبُ ٱلَّذِينَ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ ) الصف/4.
  - 9. ﴿ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾ الشورى/ 17.
  - 10 ﴿ وَحَمُلُوا مِنْهَا حَبَّتُ شِعْتُدٌ ﴾ الأعراف/ 161.
    - 11. ﴿ قَالُواْ يَنْفُودُ مَا جِئْتَنَا بِنَيْنَةٍ ﴾ هرد/ 53.
      - 12. ﴿ لَا تُفْسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ البقرة / 11.
    - 13. ﴿ وَلَيْنَصُرُكِ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُونَ ﴾ الحج/ 40.
      - 14 ﴿ وَأَعْفُ عَنَّا ﴾ البقرة/ 286.
      - 15. ﴿ آذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَيٰ ﴾ طه/ 43.
        - 16 ﴿ هَنذُانِ خَصْمَانِ ﴾ الحج/19.
- 17. ﴿ كَانَ فِي فَصَحِمْ عِبْرَةً لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ) يوسف/ 111.
  - 18. ﴿ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلشِّينَ وَٱلَّحِسَابَ ﴾ يونس/ 5.
  - 19 ﴿ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ ﴾ يوسف/ 55.
    - 20 ﴿ كُذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ﴾ الشعراء/ 105.
    - 21 ﴿ وَٱلْفَجْرِ ۞ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴾ الفجر / 1 2.

| و الآبة رقم ( ) علم مذكر ثلاثي متصرف، لأنّه ساكن ( )                              | 1   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| في الآية رقم ( ) اسم لازم حالمة واحمدة مع أنه في حالتي نصب على أنه اسم            | 2   |
| ( )، وخير لـ ( )                                                                  |     |
| في الآية رقم ( ) حرف مشبه بالفعل أفاد معنى الفعل ( ) وعمــل النــصب في            | 3   |
| ( ) والرقع في: ( ).                                                               |     |
| في الآية رقم ( ) اسم معطوف على مجرور، وعلامة جرَّه الفتحة المقدَّرة               | .4  |
| على الياء المحذوفة، والتنوين تنوين ( ) والاسم ممنوع عن الصرف                      |     |
| في الآية رقم ( ) اسم مفتقر إلى ما بعده لؤوماً، ولذلك بني على ( )                  | 5   |
| وأضيف إلى الجملة الفعلية ( ).                                                     |     |
| في الآية ( ) اسم سبني على النضم بناءُ عارضاً، وهو في أصل وضعه اسم                 | .6  |
| معرب،                                                                             |     |
| في الآية ( ) اسم مذكر مرقوع وعلامة رقعه الألف، لأله: ( ).                         | .7  |
| في الآية ( ) اسم ممنوع من الصرف لأنه ( )، وقيها أيسضاً اسم                        | .8  |
| منون التنوين فيه عوض عن ( ) المحذوفة.                                             |     |
| ني الآية ( ) اسم ملحق بالمثنى أعرب بجركات مقائرة لإنه مضاف إلى ( ).               | 9   |
| في الآية ( ) اسم مؤلث مرفوع وعلامة رفعه الألف، لأله ( ).                          | 10  |
| في الآية ( ) فعل من الأفعال الحسسة مرفوع وعلامة رفعه ( )                          | .11 |
| في الآية (            ) فعل من الأفعال الخمسة مجزوم وعلامة جزمه (                 | .12 |
| <ul> <li>إن الآية ( ) فعل أمر مبني على حدث حرف العلة، لأنه ( ).</li> </ul>        | .13 |
| في الآية (            ) فعمل من الأفعال الخمسة ميني وعلامة بنائه حذف النون، وبعده | .14 |
| اسم نمنوع من الصرف لكونه ( ).                                                     |     |
| في لاآبة ( ) فعل مضارع ميني على الفتح الاتصاله بـ ( )                             | 15  |
| في الآية ( ) اسم مثنى موفوع وعلامة رفعه ( ) لأنه خبر للمبتدأ ( ).                 | 16  |
| ني الآية ( ) اسم ملحق بجمع المذكر السالم في حالة جرٌّ هو ( )                      | .17 |
| في الآية (    ) اسم نمنوع من الصرف، ولكنه صرف لأنه (       )                      | 18  |

- 19 في . لآية ( ) اسم ملحق بجمع المذكر السالم على لهجة من لهجات العرب. ولم يرد في القرآن معرباً إلا بالحركات لا بالحروف هو: ( ).
  - 20 و الآية ( ) اسم مثنى مضاف إلى ضمير الغاتب، وحُذفت 0نونه للإصافة
- 21 في لآية ( ) اسم من الأسماء الخمسة ملازم للإضافة مرفوع وعلامة رفعه الواو، نكون. ( ).

### - 3-**-**

اختر المقولة الصحيحة إزاء النصوص القرآنية المقابلة لها، فيما يأتي:

- 1— قال تعالى<sup>.</sup>
- ﴿ آهْبِطُوا مِصْرًا ﴾ البقرة/ 61.
- ﴿ وَقَالَ آدَّخُلُواْ مِعْتَرٌ ﴾ يوسف/ 99.
- السرف (منصر) في الآية الأولى، لأنه اسم أعجمي، ومُنع من الصرف في الآية الثانية، لأنه علم ثلاثي ساكن الوسط.
- مسرف (مسمر) في الأولى؛ لأنه أراد البلد المعين، في حين مُنع من المصرف في الثانية؛ لعدم مراعاة الخفة.
  - ب- وقال تعالى:
  - ﴿ وَٱلْفَحْرِ ۞ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴾ الفجر/ 1-2.
  - ﴿ سِيرُواْ فِيهَ لَيَالِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴾ سبا/ 18.
- أيال في الآية الأولى اسم منصوب مصروف حذفت ياؤه.
   و كيالي اسم منصوب وعلامة نبصبه الفنتحة المقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل.

كيال اسم مجرور وعلامة جرّه الكسرة المقدرة على الياء الحدرفة، والتنويس تبرين عوض، والاسم ممنوع من الصرف. و ليالي اسم منصوب وعلامة بصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

## ج- وقال تعالى:

﴿ وَأَنتُم عَلِكَفُونَ فِي ٱلْمُسْلِجِدِ ﴾ البقرة/ 187.

( لَمُذِمَتْ صَوَّمِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَّتُ وَمَسَنجِدُ يُذَكُرُ فِهَا أَسْمُ ٱللهِ كَيْيَرا ﴾ الحج/ 40.

ألمساجداً في الآية الأولى اسم محتوع من الصرف. و مساجداً في الثانية وصروف.

المساجد مصروف لدخول (أل) عليه و مساجد عنوع من الصرف؛ لأنه على صيغة منتهى الجموع.

### - 4- =

﴿ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَندُآ أَخِي فَدْ مَنِّ آلَةٌ عَلَيْنَا ﴾ يوسف/ 90.

﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي ﴾ المائد/ 24.

اختر الإحراب الصحيح لكلمة (أخي) الذي يقابل الآية الكريمة المعينة:

- أخبي مجرور وعلامة جبره الكبسرة الظاهرة، وهو مضاف وياء المتكدم في محل جراً مضاف إليه.
- أخسي: خسر مسرفوع وعلامة رفعه الضّمة المحدّوفة بجانسة لحركة الياء وهو مضاف،
   وياء المتكلم في محلّ جرّ مضاف إليه.
- أحي اسم معطوف على نفس، منصوب وعلامة نصبه الفتحة المحدوفة مجاس لحركة
   المتكلم، وهو مضاف، وباء المتكلم في محل جرّ مضاف إليه.

فيما تحت خيط الفياظ معربة بالحروف وألفاظ معربة بالحركات، عينها واذكر سبب بنائها على الصورة لمبيئة في المخطط التالي:

قال تعالى<sup>.</sup>

1 ﴿ إِلَّا كُنسِطِ كُفَّيهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيُبْلُغَ فَاهُ ﴾ الرعد/14.

2. ( كَبْرَتْ كَلِمَةُ غَنْرُجُ مِنْ أَلْوَهِمِمْ ) الكهف/ 5.

3 ﴿ فَالُوا غَنْ أَوْلُوا قُوتٌم ﴾ النمل/33.

4. ﴿ وَأُولُوا آلاً رَّحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِي كِتَنبِ آللهِ ۗ ﴾ النمل/ 33.

﴿ سَلَسَرُ عَلَىٰ تُوحٍ فِي ٱلْعَلَىٰ ﴾ الصافات/ 79.

﴿ إِنَّمَ ٱلصَّدَقَتُ لِللَّهُ قَرَّآءٍ ﴾ النوبة/ 60.

7. ﴿ وَأَندِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ الشعراء/ 214.

8. ﴿ إِنَّ ٱلْكَنفِقِينَ فِي ٱلدُّرْكِ ٱلْأَسْعَلِ ﴾ النساء/ 145.

9 ﴿ ٱلْمَالُ وَٱلْمَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَرَةِ ٱللَّهُمَالُ الكهف/ 46.

10 ﴿ وَٱلَّذِي أَخْرَجَ ٱلْمِرْعَلِ ﴾ الأعلى / 4.

11 ﴿ وَجَاءَ رَجُلُ مِنْ أَقْصًا ٱلْمَدِينَةِ يُشْعَىٰ ﴾ القصص/ 20.

12 ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِسَمَاتَتِكَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ ﴾ البقرة/ 34.

13 ﴿ إِنَّ أَلْمَسْفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ ﴾ النساء/ 145.

14 ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهِينَ ﴾ النجم/ 42.

- 15 ﴿ ٱلطُّلُقُ مَرُّتَانَ ﴾ البغرة/ 229.
- 16. ﴿ أَلَمْ يَرُونَ أَنَّا جَعَلْمًا ٱلَّهِلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ ﴾ النمل/86.
- 17 ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْيَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلشَّيْفَاتِ ﴾ النساء/ 18
  - 18 ﴿ يُعْرَكُ ٱلْهُجْرِمُونَ مِسِمَتُهُمْ ﴾ الرحن/ 41.
  - 19 ﴿ وَرَفَعَ أَيُولِيهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ يوسف/ 100.
- 20. ﴿ قُلْ هَلْ يُسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ الزمر/ 9.

| السبب                               | معرب     | معرب     | اللفظ   | الرقم |
|-------------------------------------|----------|----------|---------|-------|
|                                     | بالخروف  | بالحركات | _ :     |       |
| لأنه مثنى مضاف إلى الـضمير، وقد     | <b>√</b> | -        | كفيه    | .1    |
| حذفت النون للإضافة.                 |          |          |         |       |
| متصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من     | 1        | -        | ÷Ú      |       |
| الأسماء الخمسة، وقد استولى شروط     |          |          |         |       |
| ما يُعرب منها بالحروف               |          |          |         |       |
| معرب بالحركات، لأنه جموع جع         | _        | 1        | أقواههم | ,2    |
| تكسير                               |          |          |         |       |
| مسرفوغ على الخبرية وعلاسة رفعه      | 1        |          | أولو    | 3     |
| الواو، لأنه ملحق مجمع المدكر السالم |          | <u> </u> |         |       |

# عين فيما يأتي الأسماء الحمسة وبين مواقعها الإعرابية، وعلامات إعرابها على وفق لمخطط التالي:

قال تعالى<sup>،</sup>

1 ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَذُو فَضَلِّ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَنكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ بونس/60.

2. ﴿ آذَهَبُ أَدتَ وَأَخُوكَ بِمَايَنِي ﴾ طه/ 42.

﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَاوِمِن رِّجَالِكُمْ ﴾ الأحزاب.

4. ﴿ وَٱذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ فَوْمَهُۥ ﴾ الأحقاف/26.

5. ﴿ وَمَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ﴾ الإسراء/ 26.

6. ﴿ إِذًا لَّا تَتَغَوّا إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرَشِ سَبِيلًا ﴾ الإسراء/ 42.

7. ﴿ آرْجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ ﴾ يوسف/ 81.

8. ﴿ ثُمُّ أَرْسُلْتَا مُوسَى وَأَخَاهُ ﴾ المؤمنون/ 45.

9. ﴿ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَمَا إِلَا أَوْحَكُمْ فِي ضَلَالٍ ﴾ الأنبياء/ 54.

10. ﴿ قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَّاهَاكَ وَإِلَّاهَ ءَابَآيِكَ ﴾ البقرة/ 133.

| علامة إعرابه | موقعه الإحرابي                   | الاسم  | التسلسل |
|--------------|----------------------------------|--------|---------|
| لواو         | خبر إنّ مرفوع                    | ذو فضل | ,i      |
| لواو         | معطوف على الضمير المنتر في: إذهب | أخوك   | 2       |
| الآلف        | خبر كان الناقصة                  | Ų      | 3       |

اختر إزاء كل آية عمّا يأتي الوصف الذي يتلاءم مع الأسماء المصروفة والممنوعة من الصرف الواردة فيها.

قال تعالى:

- أَ لَقَد كَمَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مُوَاطِنَ كُثِيرَةٍ ﴾ التوبة/ 25.
  - 2 ﴿ وَزَيُّنَّا ٱلسَّمَآءُ ٱلدُّنْيَا بِمُصَعِيحٌ ﴾ التربة/ 25.
    - 3. ﴿ فَعِدَّةً مِّنَّ أَيَّامٍ أَخَرَ ﴾ البقرة/184.
    - 4 ﴿ سَلَنَمُ عَلَىٰ نُوحٍ فِي ٱلْعَنْامِينَ ﴾ الصافات/ 79.
- ﴿ وَإِذَا حُتِيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا ﴾ النساء/86.
  - 6 ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَنَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيدٍ ﴾ النبن/ 4.
    - 7. ﴿ إِنَّهُ، مِن سُلِّيمَننَ ﴾ النمل/ 4
    - 8 ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُمْ إِسْخَسَ ﴾ الأنعام/ 84.
- 9 ﴿ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلِّقُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُدُ إِلَى مَغَانِدَ ﴾ الفتح/ 15
  - 10 ﴿ وَمَا كَانَ كُمْدِ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُوْلِيَّاءَ ﴾ هود/ 20.
    - منع الاسم من الصرف لكوته منتهيا بألف مد.
  - 2 منع الاسم من الصرف لكوته علماً أعجمياً استوفى شروط المبع.
    - منع الاسم من الصرف، لكونه علماً بالف ونون.
      - منع الصفة من الصرف الأنها على وزن القعل.
        - 5 لم يمنع الاسم من الصرف لكوته علماً ثلاثياً.

- 6 منع الصفة من الصرف، الأنها معدولة عن غيرها من المنوع من الصرف
  - 7 منع الاسم من الصرف، لأنه على صيغة منتهى الجموع مفردة خماسي.
    - 8 مع الاسم من الصرف، لأنه صيغة منتهى الجموع بعد ألفه حرفان.
      - 9 الصمة صرفت الصفة لأنها أضيفت.
    - 10. منع الاسم من الصرف، لأنه صيغة منتهى الجموع بعد ألفه حرفان.

### - 8- 🛎

اختر الإعراب الصحيح الذي يقابل الكلمة التي تحتها خط فيما يأتي: قال تعالى

- ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ اللَّمْنَتَيَىٰ ﴾ النجم/ 42.
- 2 ﴿ أَلَّا تُزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ النجم/38.
- 3 ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾ النجم/ 39.
  - 4 ﴿ فَاتَّحُدُوا لِلَّهِ وَآعَبُدُوا ﴾ النجم/ 62.
  - ﴿ وَٱلنَّجُمُ وَٱلشَّجَرُ يَسَجُدُانِ ﴾ الرحن/ 6.
- ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱلْمَآءُ ٱلَّذِي فَثَمَرُونَ ﴾ الواقعة/ 68.
  - 7. ﴿ أَن كَانَ <u>ذَا مَالٍ</u> وَبَيِينَ ﴾ القلم/ 14.
- 8 ﴿ ثُمر فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَآسَلُكُوهُ ﴾ الحاتة/ 32
  - 9 ﴿ وَلَمْ نَكُ تُطَّعِمُ ﴾ المدثر/ 44.
  - 10. ﴿ يَوْمُ يَفِرُ ٱلْرَءُ مِنْ أَخِيهِ ﴾ عبس/34.

- 1 مصاف إليه محرور وعلامة جرّه الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعدّر.
- حبر كان منصوب وعلامة نصبه الألف، لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف وما
   بعده مضاف إليه
  - سم مجرور وعلامة جره الكسرة وهو مضاف والضمير في محل حرّ مضاف إليه
    - ععل مصارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، وحدّفت النون تخفيفاً.
    - فعل مصارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة
    - 6 سم (إنَّ) منصوب وعلامة نصبه القتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر.
      - أخره، منع من ظهوره التعذر على آخره، منع من ظهوره التعذر.
- فعل أمر مبني على حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل.
  - خبر لدمبندا مرفوع وعلامة رفعه الواو؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم.
- 10. نعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون؛ وألف الأثنين ضمير متصل في محل رفع فاعل.

### - 9- 🛎

عين الأفعال المعرمة، والمبنية، وعلامة الإعراب والبناء وسبب البناء في كلِّ منها على وفق المخطط التالى:

- 1 ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَسَتِ يُدْهِبْنَ ٱلسَّيِّقَاتِ ﴾ هود/ 114.
  - 2. ﴿ لَا تَتَبِعُوا حُطُوَّتِ ٱلشَّيْطَينِ ﴾ النور/ 21.
- ﴿ سَلُدْ جِلْهُمْ جَسَّتِ عَجَرى مِن تَحَيَّمًا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ النسا/ 57.
  - 4 ﴿ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ الأعراف/142.
    - 5 ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ المائلة / 87.

- 6 ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيرًا يَرَهُ ﴾ الزلزلة/ 7.
- 7 ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُدَالِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامُتُوا } الحج/38.
- 8 ﴿ وَلَا تَجْعَلَ يَدَكَ مَغَلُولَةً إِنَّىٰ عُنُقِكَ ﴾ الإسراء/ 29.
  - 9 ﴿ وَٱلْمُطَلِّقَتُ يَكَرَبُّصَ ﴾ البقرة/ 228.
- 10. ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا مِنَايَتِ رَبِهِ لِلرَّحَيُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴾ البغرة/ 228.
  - 11. ﴿ رَبُّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَطِحًا إِنَّا مُولِدُونِ } السجدة/12.
    - 12. ﴿ يُنَ ٱلْمُؤْمِدِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ الأحزاب/23.

| سبب بنائه            | حلامة بنائه أو إعرابه                                        | ثومه | القعل  | التسلسل |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|------|--------|---------|
| لاتصاله بنون النسوة. | السكون                                                       | مبني | يلعب   | .1      |
|                      | مجزوم وعلامة جزمه ح <b>ذف</b><br>النون الضمة الظاهرة المقدرة | معرب | تتبعوا | .2      |
|                      |                                                              | معرب | ندخل   | .3      |
|                      |                                                              | معرب | تجري   | .4      |



# (الفعتل (الثالث النكرة المعرفسة



# البعث اللائل

# في التكرة وأقسامها وعلاماتها

## المطلب الأوّل:

- 1. أقسام النكرة،
- 2. علامات النكرة.
- 3. تعريف النكرة،

تنقسم الأسماء باعتبار التنكير والتعريف على قسمين هما:

الأول النكرة: وهمي كملّ اسم شماع في جميع أفراد جنسه من غير تخصيص واحد بعينه من دون سائر أمّته(1) أي لا يختص بواحد دون آخر.

و.التستكير أصل في الأسماء والتمريف فيها هو الفرع لكون الاسم ينتقل من التنكير إلى التمريف بإحدى طرائف التعريف التي سنأتي.

والثاني: المعرفة: وهمي كملُّ امسم دلُّ على شبيء معمين دون مما كان مثله. (2) وسنفصل فيها القول في مبحث آتو.

والنكرة قسمان هما:

اكرة عمضة: وهي الشائعة بين أفراد مدلولاتها، تنطبق على كل فرد منها، فهي تامة
لتمنكير، لم تمنقص درجة تنكيرها بسبب وجود نعت لها، أو غيره عًا يقيدها، ويخفف
من درجة إمهامها وشيوعها، ويخصص شيئاً من مدلولها

قال تعالى:

﴿ وَإِنْ أَرَدِتُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ ﴾ النساء/ 20.

ينظر: المرد القنصب 4/ 276

<sup>(2)</sup> يظر. بعسه: 186/3

\* وَءَاتَتَ كُلُّ وَ حِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِينًا ﴾ يوسف/ 31.

وسئروج وسئله: سكينا و. تملية اسماء منكرة تنكيراً محضاً، يصلح كل منهما للدلانة
 على أي (زوح) أو آية سكين، أو آية نملة من بين آلاف النمل
 ومن المفيد أن نعرف أن أنكر النكرات، وأكثرها عموماً للمقصود من أي جنس من
 لموجودات والمعدومات هو كلمة: (شيء)(1) قال تعالى:

ا أَلَلَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ المائدة/ 97.

﴿ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ﴾ الأنبياء/ 81.

﴿ يَجِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا مَاتَيَتُمُوهُنَّ شَمَّكُ ﴾ البقرة/ 229.

﴿ إِنَّ ٱلطُّنَّ لَا يُغَنِّي مِنَ ٱلْحَتِّي شَيْعًا ﴾ يونس/ 36.

بالنكرة غير المحضة: وهي ما أفادت تعميماً مقيداً لدلالتها على بعض أفراد جنسه،
 قال تعالى:

﴿ فَإِذَآ أَنْزِلَتْ شُورَةً تُحْكَمَةً ﴾ عمد/ 20.

ف: سورة لكرة، فير أنَّ فيها شيئاً من التخصيص والتحديد، أفادته الصفة محكمة التي عملت على تقييد النكرة، عُمَّا جعلها أقلُّ إيهاماً، وشيوهاً من النكرة المحضة.

ومثل النكرة الموصوفة في الدلالة على نوع من التخصيص، والتحديد، والتقديل من الأفراد، وأجناس الأشياء، النكرة الجامدة المضافة.

قال نعالى. ﴿ يُتَأْخِتُ هَنُرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمْرًا سُومٍ ﴾ مريم/ 28.

ف. أمسراً نكسرة ناقصة؛ لكونها مقيدة تنطبق على بعض أفراد من النّاس، وهو رجل السوء. ورجال السوء كثيرون.

 <sup>(1)</sup> ينظر الدبيوري ثمار الصناعة: ص157. وفيه أن أنكر النكرات (شيء) لأنه لكل موجود وللمعدوم
 على رأي يعص المتكلمين

### ملامتا الفكرة،

للمكرة علامــتان تعــرف بهما، إحداهما معنوية، والأخرى لفظية. فأمّا المعنوية فقد ســــق القول بنّ النكرة ثدلّ على شيء غير معيّن من جنسه، لا يخصّ واحداً من الجنس دون سائره.

فإما اللفظية فمنها الآتي:

إ- قبول (آل) مؤثرة في معناها، إذ تفيدها التعريف، أي التعيين، وتزيل عنها الإبهام
 قال تعالى:

( يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاتِي ﴾ القلم/ 42.

﴿ وَٱلْتَفَّتِ ٱلسَّالُ بِٱلسَّاقِ ﴾ القيامة/ 29

فَأَسَاقًا نَكُرَةً، وقد سُبِقت في الآية الثانية بـ (أل) فتعينت وتعرَّفت.

ب- وقد تقع النكرة موقع ما يقبل (أل) وتعرّفت. من الأسماء.

قال تعالى: ﴿ وَٱلْحَتَّ ذُو ٱلْعَصَفِ وَٱلرَّحْنَانُ ﴾ الرحمن/ 12.

﴿ فَمَّا أَصْبَرُهُمْ عَلَى آلنَّادٍ ﴾ البغرة/ 175

﴿ يُزْنِي ٱلْجِكُمَةُ مَن يَشَاءُ ﴾ البفرة/ 269.

ف: 'دُو' بَكُرة لا تقبل (أل) المفيدة للتعريف، ولكنه بمعنى كلمـة أخـرى تقبيل (أل)، وهـي: مساحب، إذ يقـال: الصاحب(1).

و أمــاً تعجبـيّة، وهــي تكــرة تامة بمعنى (شيء) أو (شيء عظيم) وهي تقبل (أل)، فيقال: الشيء.

و(مَن كرة يمعني (إنسان) والأخير هو الذي يقبل (أل)، فيقال الإسمال.

<sup>(1)</sup> كلمة (صاحب) ليست (صيغة فاعل) يمعنى. مصاحب، وإنما هي اسم حامد فلت عبه الإسمية الحيضة، والمائد المدلك لا تعمل كما تعمل صيغة فاعل، وغذا فإن (أل) الداخنة عليه ليست للتعريف، وليست بالموصولة التي تدخل على صيغ الفاعلين ونحوها من المشتقات العاملة.

ومُما لا يصلح لدخول (أل) عليه مباشرة وإنما تدخل على كلمة أخرى بمعده، بحيث تصلح كل واحدة منهما لأل تحل على الأخرى، ولا يتغيّر شيء من معنى الجملة كلمة (أحد)، وكلمة (ديّار)، فهاتان الكلمتان نكرتان موغلتان في التنكير، لا تكونان معرفتين، ولا تقبلان (أل) التعريف، ولكنهما تقعان موقع ما يقبلهما وهو (إنسان)

( يَلْيَنَنِي لَمْ أَشْرِكَ بِرَيِّيَ أَحَدًا ﴾ الكهف/42.

﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِ لَا تَذَرُّ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَتَفِرِينَ دَيَّارًا ﴾ نوح/ 26.

ف: أحداً نكرة بمعنى (إنسان)(1) و ديّاراً نكرة لا تقبل (أل) ولكنّها وقعت موقع ما يقبلها وهو (فرد) أو (إنسان) أو تحوهما.

وقد تطعق (أحد) على المؤنث أيضاً. قال تعالى:

﴿ يَسِسَآءَ ٱلنِّي لَسُتُنَّ كَأَحْدِ مِنَ ٱلدِّسَاءِ ﴾ الأحزاب/ 32.

أَنَّ (إحدى) فلا تستعمل إلاَّ مركبة، أو مصافة، أو معطوفاً عليها، فهي لشدَّة إبهامها لا تستعمل وحدَّها، أي لا تستعمل إلا مضافة لما بعدها، أو مركبة قال تعالى: ﴿ إِنَّهَا لَا صَدَّى ٱلْكُبَرِ ﴾ المدثر/ 35.

﴿ قُلْ هَلْ نُرَبِّصُونَ بِنَا إِلَّا إِصْدَى ٱلْخُسْنَيْنِ ﴾ النوبة/ 52 بإضافة أحدى إلى ما بعدها ولم ترد في القرآن مركبة(2). ولا معطوفاً عليها(3).

 <sup>(1)</sup> قد تكون (أحد) بمعنى واحد، وأصله (وحد) نقلبت واوه همرة. قال نعالى ﴿ قُلَ هُو ٱللهُ أَحَدُ ﴾
 لإحلاص/ 1 أي واحد لا شريك له في الوجود أمّا أحد بمعنى. إنسان فهمزته أصلية

<sup>(2)</sup> کے إحدی عشرة

<sup>(3)</sup> کا إحدى و مشرون

ج - دخول (بّ) عليها، فمّا حسن دخول ربّ عليه فهو نكرة، لأنّ ربّ وهي حرف جرّ شبيه بالـزائد لا تجرّ إلا النكرات، ولم ترد في القرآن إلاّ مكفوفة بـ (ما) الزائدة قال تعالى

﴿ رُبِّمًا يُوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴾ الحجر/2.

فَـرْبُ حَـرف جَرِّ شَبِيه بِالزَائد و مَا كَافَة، وَلَلْلَكُ تَهِيَّاتُ (رَبُّ) لَلْدَحُولُ عَلَى الجُملة بِعَدْهَا(1).

د- إضافة (كم) الخبرية إلىها(2) وقد ورد في القرآن الكريم الجمع بين (كم) الخبرية،
 وحرف الجرّ. قال تعالى:

﴿ كُم مِن فِعَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِقَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ البقرة/ 249.

ف كم خبرية مبنية على السكون في محل رقع مبتداً.

ه\_ حول (مِنَ) الزائلة عليها كقوله تعالى:

﴿ فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَادٍ عَنَّهُ حَدِينَ ﴾ الحافة/ 47.

ف أحد عبرور بـ من لفظاً، مرفوع عملاً. وقائدة من الزائدة الدلالة على عموم الجنس، أي احتمال الواحد وغيره.

ومسع كملّ هدده القرائن المعنوية واللفظية يبقى تحديد النكرة متوقفاً على ذكر أقسام المعارف، واستقصائها، ثم يقال: وما سوى ذلك فهو النكرة.

 <sup>(1)</sup> بقيال رس الحلم منعت أكلات. قد (أكلة) أسم مجرور برب وعلامة جراء تنوين الكسر وهو من المجرور بقطأ مرفوع محلاً لأنه مبتدأ دائماً

 <sup>(2)</sup> كيم لخبرية كنانية عن الكثرة في الجمل الحبرية، وأكثر ما يكون الاسم بعدها مفرداً مجروراً، ويجود أن
 يكون حملًا، ويجور أن يجرّ بـ (من) كما في الآية الكريمة. وموقعها من الجملة هو الذي يحدد إعرابها

### تعريف النكرة;

تصير الكرة معرفة بإحدى ثلاثة هي:

أ- دخول (أل) التعريف عليها. وقد مرًّ.

- إذ أضيعت النكرة إلى معرفة. قال تعالى:

﴿ لُّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ آللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾ الأحزاب/ 21.

فإضافة رسولًا إلى لفظ الجلالة والمراد محمد صلى الله عليه وسلم.

ج- إذا قصدنا تعيين النكرة بالنداء. قال تعالى:

﴿ يَنتَازُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَنمًا عَلَى إِبْرُهِيمَ ﴾ الأنبيا-/ 96.

ف أنارٌ منادى مبني على الضمّ في محلّ نصبن لكونها نكرة مقسودة، وهي النار التي أريد بها إيداء إبراهيم - عليه السلام- بإحراقه.

# والمبعث إلثاني

# العرفة: ماهيتها وحتيقتها

## المطلب الأوّل:

مفهوم المعرفة. أنواع المعارف.

إذا كانت النكرة ذات دلالة ذهنية شائمة بين أفراد جنس ما، غير معينة ولا محدّدة في العالم المنافعي، فإن المعرقة ذات دلالة خاصة بمدلول واحد يعينه دون سائر جنسه، أو ذات دلالة عامة تشمل الجنس كله.

فليس في المعرفة شيوع ولا إبهام، ويمكن لسامع اللفظ المعرّف، أو قارئه أن يجدّد صفات المدلول، ويتصوّره تصوراً تاماً بأوصافه المحسوسة. وعلاماته التي تميزه عن غيره.

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا شُوسَىٰ بِفَايَنِنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ۖ وَمَلَإِنْهِ مَقَالَ إِلَى رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ الزخرف/ 46.

ف. أموسى وقوعون وآياتنا وملته ورسول رب العالمين كلمات تدل على مسميات عبدة ومعروفة تخص ذراتنا وأشياء بعينها دون غيرها، لها أوصافها، وهلاماته التي لا بشاركها فيها آخر من أنواعها. وأن كل اشتراك عارض في مثل هذه الأسماء لا يمنع دعوى التعريف والاختصاص اللندين تبدل عليهما المسارف، ولا يدفيع باللفظ إلى الغموض، و لإبهام، وانشيوع كما رأينا في النكرات.

وقيدال تعسالى: ﴿ وَإِذْ قَالَت طُآبِقَةٌ مِنْهُمْ يَتَأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُرٌ فَآرَجِعُوا ﴾ الأحراب/ 3

﴿ وَأَمًّا ٱلْجَدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ ﴾ الكهف/82

ف أهل يترب من المضاف والمضاف إليه. دلت على معين مخصص هم أهل يترب دون غيرهم ويترب وحدها معرفة أيضاً لكونها علماً.

امًا (الجدار) فقد تعرّف بـ (ال) العهدية إذ كان موسى عليه السلام قد انطلق مع فناه فوجدا في لمدينة جداراً يريد أن يتقض، قصار أي حديث عنه أي عن جدار معهوداً لدى مَن عهده

إِنَّ (الأعلام) على سبيل المثال نجدها مشتركة بين أفراد متعددة، ولا نجد منها خاصاً إلا النبزر البسير ك يشرب و مكة في قوله تعالى: ﴿ كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنهُم بِبَطْنِ مَكَّةً ﴾ الفتح / 24. وبدر في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَد نَصَرَكُمُ آللَهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَهُ ﴾ آل عمران/ مكدة وغير ذلك من أعلام الأشخاص. وسواء اختصت أو اشتركت فإنها معارف محددة الدلالة واضحة القصد.

والأصلام برصفها معارف، وغيرها من الضمائر، واسماء الإشارة، والموصولة لا تقيل (أل) البئة، وإن وجد سا يقبل (أل) من تحود الحسن، والحسين، فذلك لا يؤثر فيه تعريفاً، وما (أل) إلا للمح الأصل بها، أي لملاحظة معناها الأصلي قبل العلمية(1).

 <sup>(1)</sup> ينظر لمبرد المقتضب 1/276 الرضي شرح الكافية: 3/ 119 122 السيوطي الأشباء والنظائر
 26/2

# المبعث الثالث

## (أتواع المعارف)

#### تهشيدر

المعرفة على أنواع جماعها سبعة أشياء هي:

أولاً: الضمائر من نحو: أناء أنت، هو. قال تعالى:

﴿ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ النازعات/ 24.

﴿ قُلْنَا لَا نَخَفَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ طه/ 68.

( كُلِّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ الرحمن/ 29.

ف: آنا نسمير منفصل دلاً على متكلم، و آنت ضمير منفصل دل على خاطب و هو دلاً على فائب معروف.

ثانياً: الأعلام: وتكون مفردة، أو مضافة، أو مركبة، أسماً، أو كنية، أو لقياً

ثالثاً: السماء الإشارة: من غو. هذا، ذلك وغيرها عا يشير إلى شيء معين.

رابعاً: الأسماء الموصولة: من نحو: الذين اللذين، الذين، فكلِّ منها يدلُّ على معروف ومعين بصلته.

خامساً: الأسماء المعرّفة بـــ(أل) الــي ثفيد التعريف، وهي (أل) العهدية فكلّ اسم نكرة أردت تعريفه أدخلت علــيه (أل) التعريف فيــصير معرفة بدحــولها. قال تعالى:

﴿ فَعُصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ ﴾ المزمل/16.

ف الرسول بـ(ال) معرفة لكونها تخصّص رسول وتعيّنه بكونه المرسل دون غيره. سادساً: الأسماء المضافة إلى أحد هذه الأنواع الخمسة، قال تعالى:

﴿ وَبِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ الحديد/10.

﴿ فَأَرِثَ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا ﴾ التوبة/ 63.

﴿ فَمَا جُزَّاءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ ﴾ البقرة/ 85.

﴿ قَالُواْ إِنَّا مُهْلِكُوا أَمَّلِ مَنذِهِ ٱلْقَرِّيَةِ ﴾ الكهف/ 29.

ف: أميرات معرفة الإضافته إلى معرفة وهو السموات. و: أبار صار معرفة بإضافته على اسم العلم: 'جهنم'. و: 'جزاء' صار معرفة بإضافته إلى اسم الموصول: 'مَن'. و 'مهلكو' صار معرفة الإضافته إلى أهل الذي أضيف بدوره إلى اسم الإشارة مدفة الإضافته إلى أهل الذي أضيف بدوره إلى اسم الإشارة مدفة.

سابعاً: المنادى النكرة المقصودة بالنداه. ولم يرد في القرآن الكريم نكرة مقصودة بالنداه. ومنهم واعلم أن من النحاة من يجعل المعارف سنة، فلا يدخل المعرّف بالنداه(1). ومنهم من يجعله خسة فيجمع الأسماء الموصولة واسماء الإشارة تحت اسم واحد يسئيه (المبهمات)(2).

بن إنّ منهم مَن بجعلها أربعة فقط إذ يصطلح للضمائر، وأسماء الإشارة، والأسماء الموصولة اسماً واحداً يطلقه عليها جميعاً يسميه: (الضمائر)، فيسمي الضمير: (النضمير الذاتي) واسم الموصول: (الضمير الموصول)، واسم الإشارة:

رخيسره مصرفةا كنهسم وذي

وهنتله وابنيء والضلام، والذي

 <sup>(1)</sup> ينظر لمبرد المقتضب. 1/276، الرضي شرح الكافية 3/119-122، السيوطي الأشباء والنظائر؛
 36/2

<sup>(2)</sup> ئال بن مالك

(ضمير الإشارة) لكون كلّ منها يجلّ محلّ الإسم ويُغني عن تكراره، وهي جميعاً لا تدلّ على معنى بنفسها، فلا يجوز أن يقال عنها (أسماء)؛ لأنّ الاسم ما دلّ على معنى في نفسه، وعلى هذا فإنها جميعاً ضمائر لا أسماء، وأكثر اللغات القائمة اليوم تعدّما كدلك(1).

وسرى أنَّ عدَّما جيماً ضمائر انسجام مع التعريف، وتبسيط للقاعدة. ومن المفيد أنْ نشير هنا إلى أمرين:

### أوشما:

أنَّ المعارف بأنواعها تنقسم بحسب استقلالها في الدلالة على المعنى المعين استقلالاً دمّاً، أو عدم استقلالها على قسمين:

- ا- معرفة عنضة، أو (تامّة)، وهي التي تدلن دلالة كاملة على المعنى المعين من فير حاجة
   إلى شيء آخر معها، ومن هذه: الأعلام، والمعرّف بـ (أل). والمعرّف بالنداه.
- ب- معرفة غير محضة، أو (ناقصة )، وهي التي نحتاج في أداء الدلالة كاملة إلى شيء معها،
   كإسم الموصول في حاجته إلى صلة الموصول.

### رثانيهما:

أنَّ للمنحة خلافاً طويلاً في أعرف المعارف ذهبوا فيه مذاهب شتى فمن قائل إنَّ اعرف المعارف دهبوا فيه مذاهب شتى فمن قائل إنَّ اعرف المعارف هو العلم، ومن قائل: إنَّه الضمير، ومن قائل غير ذلك، وهو محلاف لا طائل فيه (2)

 <sup>(1)</sup> بعدر لسودا الأحربية أو القواعد الجليدة في العربية. ص70 وما بعدها

 <sup>(2)</sup> يُعطر في المبرد المقطعية: 3/186، 4/ 280
 و لأساري: أسرار العربية: ص345.
 لإنصاب في مسائل الخلاف (المسألة 101)
 وابن يعيش، شرح المتصل، 3/56

# المطلب الأوّل: الطلم

ا حدّه

2. أقسامه. باعتبار:

olamo 1

باعتبار لفظه

ج- باعتبار وضعه.

د- باعتبار تسميته.

العلم في الاصطلاح النحوي ما دل على مُسمّى معين بحسب وضعه، ومن فير احتياج إلى قرينة للتعريف به، فهو يكشف عن مسمّاه، يجليه للعيان كما ينجلي الشيء المرتفع، فالأعلام من نحوك محمد، وموسى، وعيسى ومريم، ويثرب، وغيرها من أسماه البلدان، والشعوب، والقبائل، والأنهار والبحار، والجبال، والنجوم، والحيوان كلها معارف استغنت بذائها عن قريئة للتعريف بها، مثلما تحتاح الممارف الأخرى كأسماء الموصول في حاجته إلى العقبة، والمصائر في حاجته إلى التقبّد بالمتكلم، أو المخاطب، أو الغائب، وأسماء الإشارة في حاجته إلى أشارة حسية، أو معنوية، والمعرّف بـ(ال) في حاجته إلى أداة التعرف، والمعرّف بالإضافة في حاجته إلى المضاف إليه

أما الأعلام فبلا تحتاج إلى شبيء من هذا، واتما تدلُ بلفظها على مسميات محدّدة ومعرَّفة بأوصافها المعهودة فيها عُمَا تنفرد بها عن غيرها وتميزها عن باقي افراد نوعها.

قال تعالى: ﴿ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي أَشَمُّةً أَحْمَدُ ﴾ الصف/ 6.

﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنْنَبِ مَرْهَمَ ﴾ مريم/16.

ف أعمد و آحمد علمان طلان على الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ،
 وهده الدلالة لا تحتاج إلى قرينة لفظية أو معنوية توضّحها.

وكذلك مريم اسم علم على مريم بنت عمران -عليها السلام-

إنّ دلالية العلم على المسمى المعين دلالة وضعية، فإنْ كان هناك اشتراك بحسب الاتصاق فإله لا يسفر بهذه الدلالة، فإنّا إذا عرفنا رجلين أو رجالاً يُسمّى كلُّ منهم (محمد) وبن هذا الاشتراك في التسمية حاصل بحسب الاتفاق والمصادفة لا بحسب الوضع؛ لأن كلْ واحد من الواضعين اصطلح هذا الاسم لواحد بعينه، له أوصافه المحددة التي لا يشاركه الأحر فيها

### أتسام العلجء

أولاً: أقسامه باعتبار مسمّاه:

ينقسم العلم باعتبارات متعددة إلى أقسام مختلفة وعلى النحو الآتي:

ينقسم العلم باعتبار تخصص مسمّاه للدلالة على الواحد، أو عدم تخصصو، أي دلالته على الجنس كلّه على قسمين أساسين هما:

أ- العلم الشخصي،

ب- لعلم الجنسي،

فأم العلم الشخيصي: فهو ما خُصّص في أصل الوضع بفرد واحد لا يتناول غيره من أقراد جنسه، ومن غير قرينة كـ عمد، و مصر و قريش في قوله تعالى:

﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدٍ مِن رِجَالِكُمْ وَلَنكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّهِيِّعنَ ﴾ الأحزاب/ 40.

﴿ وَقَالَ آدْ خُلُوا مِصْرَ إِن شَآءَ آللَّهُ ءَامِئِينَ ﴾ يوسف/ 99.

﴿ إِلَمْ لِلْمَا فِي إِدْلَاقِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشَّيْتَآءِ وَٱلصَّيْفِ﴾ قريش/ ا
 ولا يضر مشاركة غيره إياه في التسمية، لأنّ المشاركة إنّما وقعت تفاقاً لا وضعاً.

وأم العلم الجنسي

فهمو مما يطلق على الجنس برمّته، ولا يختصّ بواحد منه دون آخر من أفراده، وهذا لعلم باعتبار مسمّاه قسمان: أولهما عيبي، وهو ما يتناول كلُّ شيء شاع في جنسه من نحو: ثمود، وعاد، وفرعور في قوله تعالى

﴿ مِنْلَ دَأْبِ قُوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ﴾ غافر/ 31.

﴿ هَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْجَنُودِ ﴿ فِي فِرْعَوْنَ وَثُمُودَ ﴾ البروج/ 17-18

ف، ثمود علماً على ملك اليمن، وتوعون علماً على ملك القبط وعير ذلك من أسماء الحيوانات غير الأليقة كالوحوش، والحشرات، وجوارح الطيور، وغيرها، أو أسماء بعض الحيوانات الأليفة.

وثانيهما معنوي: وتعني به غير الحسوس كـ(صبحان) علماً للتسبيح، و (يسار) عدماً للميسرة، و(فجار) علماً للفجور بمعنى: الفجور.

وتحصيل ما سبق أنه يمكن القول إنّ أوجه النشابه بين العلم الجنسي والعلم الشخصي تستحدُد من جهمة اللفظ، فكلاهما معرفة بدليل عدم جواز دخول (أل) عليهما؛ لأنهما معرفان بالعلمية، والمعرّف بشيء لا يُعرّف.

والهما لا يسفيافان إلى غيرهما، وكلاهما يمنع من الصرف إذا أضيفت إلى لعدمية علّة أخرى، كالتأنيث. أو وزن الفعل.

أمّا أوجه الاختلاف فتتحدّ من جهة المعنى، فالعلم الشخصي معرفة لفظاً ومعنى، والعلم الجنسي معرفة لفظاً، نكرة معنى لعدم اختصاصه؛ لأنه يشمل كل قرمٍ من المواد الجنس المعين وهو في هذه الحالة يشبه النكرة

# ثانياً: أقسام العلم باعتبار لفظه:

ينقسم العلم باعتبار لفظه على قسمين رئيسين هما:

أ- العلم المفرد، وهو مالم يكن مركباً، ودل على حقيقة واحدة قبل النقل، وبعده. وهدا العلم المفرد هو الأصل في الأعلام، لأن التركيب بعد الإفراد. ويدخل ضمه العلم الدي أشبه المثنى، والجَمع من نحو: حسنين، وعابدين.

العلم المركب:

وهــو لــدال على حقيقة واحدة بعد النقل، وكان قبل النقل بدل على أكثر من ذلك واشهر الأعلام المركّبة واكثرها ما كان مركّبا تركيباً إضافياً(1). تقوله تعانى

( فَالَ إِنَّى عَبِّدُ ٱللَّهِ ءَاتَدِي ٱلْكِتَتِ وَجَعَلَنِي تَدِيًّا ﴾ مريم/ 30.

ف: عبدالله علم مركب تركيب إضافة ف عبدالله خبر [ران) مرقوع، وهو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور.

ثانئاً: أقسام العلم باعتبار وضعه:

يتقسم العلم يحسب الوضع، أو الأصالة في العلمية على قسمين أيضاً هما:

العلم المرتجل: وهو ما استعمل من أوّل الأمر علماً وأخترع للتسمية به، ولم ينقل إلى
 العلمية من غيره نحو:

إبراهيم علماً ترجل، و. مريم علماً لأمرأة.

وهذا العلم على ضويين:

- أ. قياسي: وهو أن القياس قابلاً له من غير ماتع من نحو: عمران و: قرآن فهذه السماء مرتجلة للعلمية؛ لأنها لم تكن موضوعة بإزاء شيء من الأجناس، ثم نقلت منه إلى العلمية، وإنما ابتكوت صيفها من أول مرة للعلمية لا غير. وكون القياس قابلاً لما من حيث أن لما نظيراً في كلام العوب، ف (حمدان) في العلم كـ (سعدان)، وعموان كـ (سوحان) وهو الذهب.
  - 2. غير قياسي. نحو: مريم، ومدين.

ب- لعلم المقول:

وهـو الغالب في الإعلام، ويقصد به ما أستعمل قبل العلمية لغيرها ثم نقل إليها إمّا

 <sup>(1)</sup> همان اعلام مركبة تركبياً مرجياً كـ حضرموت، ويعليك ومركبة تركبياً إسدياً كـ (جاد الحق، وتأبط شر) ولم يرد من ذلك شيئاً في القرآن.

- إسم، سواء أكان أسم عين، أو إسم معتى أي مصدر.
- أو عن فعل. يشكر، ويعرب.
   أو عن حملة كما هو الحال في الأعلام المركبة تركيباً إسنادياً.

وهمماك علم (بالغلبة) أي أنَّ إطلاقه يغلب على بعض مَن يستحق ذلك الاسم، كـ (المديمنة) إذ تطلق على كلَّ مصر، ولكنها تغلب على اسم مدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خاصة

قال تعالى. ﴿ مَا حَكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَرَّقُهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رُسُولِ ٱللهِ ﴾

وقال تعالى: ﴿ وَقَالُ نِسْوَةً فِي ٱلْمَدِينَةِ ﴾ يوسف/ 30.

ألمدينة في آية التوية هي المدينة المنورة، وفي آية يوسف
 مدينة العزيز الذي اشترى يوسف عليه السلام.

رابعاً: أقسام العلم باعتبار تسميته:

ينقسم العلم باعتبار تسميته، وتضمّن دلالته على معنى زائد على العلمية، أو عدم تضمنّه على ثلاثة أقسام

أ- العلم الاسم. وقد مرُّ.

العلم لكنية: وهنو من (الكناية) و (المتورية) فقد كان العرب إذا ولد لهم مولود مستوه وكنّوه، فالكنية ثانية بعد الاسم، يُقصد بها التفخيم والتعظيم، وهي علم صُدّر بأحد الألفاظ الآتية ابن، أم، ابن بنت، أخ آخت، عمّ عمه، خال، خال، خالة قال تعالى

﴿ وَأَوْحَبْنَا إِلَى أَمْرِ مُومَى أَنْ أَرْضِعِيهِ ﴾ القصص/ 7.

و يَا أَخْتَ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُولِكِ آمَرًا صَوْمٍ ) مريم / 28.

ق أم موسى و أخت هارون و: أبن مريم كنيات، وهي من الإعلام المركبة تركيباً إضافياً، وهي بجزأيها معنى إفرادياً إذ أن كل جزء من جزئيها لا يدل على معنى يتصل بالعلمية.

العلم اللقب:

وهـو ما دل على ذات مشخصة ومحددة، غير أنه يحمل معنى آخر مزاد على الدلالة لتي حلها الاسم العلم، وهذا المعنى هو إقادة شيء آخر يتصل بالذات المسماة إذدة مقسودة، وصريحة، كالإشارة إلى صفة مدح أو ذم في الذات المسماة نحو: المسيح والحسين فيما أفاد مدحاً، والسفاح، والأخطل فيما أفاد ذماً.

وقد يأتي اللقب لمجرد التعيين، كتعبين بلد المسمى، أو صنعته كالطبري، والكتبي، قال تعالى:

﴿ قَالَ قَالًا قَالًا قَدْ فَنَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَصْلَهُمُ ٱلسَّامِرِي ﴾ طه/ 85.

فَالسَامِرِيُّ لَقَبِ. وهو فأعل مرقوع وعلامة رفعه الضمة الطاهرة على آخره،

ولا بلاً لنا الحيراً من التنبيه على أمرين هما:

الأول. أن كالاً من الاسم، والكنية، واللقب علماً، لا فرق بين هذه الثلاثة بحسب لوضع في تعيين المسمى، إنما قد يغلب أحدها، ويشيع بكثرة الاستعمال، على أنه قد يكفي واحد من هذه الثلاثة في تعيين مسمّاه، وقد لا يكفي أحياناً لما يقع من أشتراك الأسماء من مسميات متعددة، فيحتاج دفعاً لهذا الاشتراك إلى ذكر الثلاثة معا لثاني إذ أجتمع أثنان في التركيب المعين، أو الثلاثة معاً، لنا الخيار في تقديم أي مسه، فيلا ترتيب بين الاسم والكنية، أو بين الاسم واللقب، ولا ترتيب بين اللقب والكية، عين عنه عين عليم والكنية، أو بين الاسم واللقب، أن يتقدم الاسم واللقب، أن يتقدم الاسم

ويتأخـر اللقـب، ومـن أجل ذلك شاع تقديم ألقاب العظماء والحلماء، والمنوك على أسمائهم مع صحة التأخير.

قَالَ تَعَالَ ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتِهِكَةُ يَعَمَرْيَهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَثِيْرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ ٱسْمَهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱنْنُ مَرْيَمَ ﴾ آل عمران/ 45.

بتقديم اللقب المسيح، وتوسط الاسم، وتاخير الكنية: ابن مريم.

## المطلب الشائيء الحبهائر

- حدً الضمير.
- وظيفته اللغوية.
  - 3. أقسامه.
  - 4. إعرابه.
  - أون الوقاية,
- 6. ضمير،لقصل،
- 7. ضمير الشأن.

لضمير في اللغة من قولهم أضمرت الشيء إذا سترته وأخفيته ويسمى (الكني)(1)، وتسميته (ضمير) أو (مضمر) أجرى في القياس؛ لأنه من: أضمرته، أي: أخفيته، فهو مضمر، والاسم الضمير، والجمع، ضمائر، وفي الاصطلاح هو كل لفظ صغير البنية مركب من مقطع واحد أو أكثر، جامد مبني، دل باختلاف صيغة على انحتلاف معانيه في الدلالة على مطلق حاضر، أو مخاطب، أو غائب، ك. (أنا) للشخص الذي يتكلم، و (انت)

<sup>(1)</sup> لا درق دين المضمر والملكني عند بعض المتحاة قهما من قبيل الأسماء المترادفة. ورأى آخرون الله المضمر ت موع من الكنايات، فكل مضمر مكني، وليس العكس، فالكناية إقامة إسم مقام إسم آحر تورية وإيجاراً، وقد يكرن ذلك بالاسماء الظاهرة، نحوا فلان، والغلان، وكذا كذا، وإد كانت الكماية قد تكون بالأسماء الظاهرة كما تكون بالمضمرة كانت المضمرات نوعاً من الكهات

للشخص لذي تخاطبه، و (هو) للشخص الذي يُحكى عنه. أو لمخاطب تارةً ولغائب أخرى وهو الأنف، والواو، والنون كـ: اعملا، وعملا، واعملوا، وعملوا، واعملُنَ، وعملُنَ.

والـضمير بـــبب كــونه مبنــيّاً لا يثنى، ولا يجمع، وإنّما يدلّ بلفظه وتكوين صيغته على المعنى المراد تذكيراً، أو تأنيثاً، إفراداً، أو تثنية، أو جمعاً.

ولا بُدُ للشمير من مفسر يبين ما يُراد به، فإذا كان لمتكلم أو مخاطب فمفسره حضور ذلك المتكلم، أو المخاطب، وإذا كان لغائب فمفسّره نوعان: لفظ، وغيره،

نَالِأُولَ: غُو مُولُه تَعَالَى. ﴿ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مُنَازِلٌ ﴾ يس/ 39

والمعنى. قدرا له منازل، فحلف الحافض، فتقدم (القمر) في اللفظ والتقدير، وعاد الفهمير عليه.

وقد يتقدم الضمير في اللفظ دون التقدير، كقوله تعالى:

﴿ وَإِذِ ٱبْتَلَىٰ إِبْرَاهِ عِنْدُ رَبُّهُ بِكُلِّبُ مِنْ فَأَنَّمُ هُنَّ ﴾ البغرة / 124.

ف إبراهيم مفعول به، فهو في نيَّة التاخير.

وقد يتقدم لضمير في التقدير دون اللفظ، كقوله تعالى:

﴿ فَأَوْجَسَ فِي تَفْسِمِ خِيفَةٌ مُوسَىٰ ﴾ طه/ 67.

فـ موسى فاعل وهو في نيَّة التقدير.

والثاني: كفوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْغَدْرِ ﴾ القدر/ 1.

أي: انزك لقرآن، فهو في غنى عن التفسير.

ويدخل ضمن هذا الضمير المؤخرُ في اللفظ والرتبة ضمير الشأن كـ (هو) و (هي).

قال تمالى ﴿ قُلْ هُوَ أَنَّكُ أَخَدً ﴾ الإخلاص/ 1.

ومياتي بيان ذلك في موضعه.

رمنه أيضاً الضمير المخبر عنه بمفسره، كقوله تعالى:

﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنَّيَا ﴾ المؤمنون/ 37.

وكذلك الضمير في باب (نعم وبئس) كقوله تعالى:

﴿ بِنْسَ لِنظُّلِمِينَ بَدَلاًّ ﴾ الكهف/ 50.

فإنه مفسر بالتمييز: (بدلاً).

#### وظيفة الضميرء

العرص من الضمير الاختصار والإيجاز، فهو في النص اللغوي علامة على التكثيف و لإيجاز، لكون الضمير لفظاً موجزاً يغني استعماله عن استعمال الاسم الظاهر، والضمير قد يكون عدى صورة الحرف دالاً على الاسم الظاهر، ومؤدياً دلالته، وقد يدل على مسميات متعدّدة. قال تعالى:

﴿ قَالُوا خَنَ أُولُوا قُوَّةِ وَأُولُوا بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظْرِى مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴾ النمل/ 32.

نقله أخنى التضمير (غمن) حن ذكر الأسماء والألقاب، والكنى، والضمائر، وكاف الخطاب، وياء المخاطبة، أخنت بدورها حن ذكر الاسم الظاهر.

ومن وظائف الضمائر الأسلوبية أنها تجنبنا المتكرار الذي يشوّه جمال العبارة، ويرفع عنها الالتباس، فالأسماء الظاهرة كثيرة الاشتراك بعضها ببعض، واستعمال الضمير بدلاً منها ينفي هذا الاشتراك، ويحدّد المقصود على وجه الدّقة.

# أتسام الحمائر ومواتعها الإعرابية



#### التوطيحء

أولاً النضمائر بحسب مدلولاتها أنواع كثيرة منها ما يدل على المتكلم مفرداً أو مجموعاً ومنها ما يدل على المخاطب، ومنها ما يدل على الغائب. ومن الضمائر يُستعمل للمذكر أو المؤنث.

ثانياً: وتنقسم الضمائر بحسب اتصالما أو انفصالها إلى ضمائر منفصلة، وضمائر متصلة

ثالثاً: وتنقسم بحسب اختصاصها بالعاقل وحده، أو بغيره إلى ما بحتص بالعاقل وحده كضمائر المتكلم والمخاطب.

وم هــو مشترك بين ما يعقل ومالا يعقل. كضمائر الغيبة ما عدا (واو الجماعة و: هم) فيختصان بالعاقل.

رابعاً: أمَّا من حيث الإصراب، قمنها ما يكون في علل رفع نقط كـ: (أنت، أنتما، أنتم، أنام، أنتم، أنان أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت هو، هي، هما، هم، هن أمن المنفصلة قال تعالى: ﴿ أَشَكُنَّ أَنتَ وَزُوَّجُكَ أَجُنَّةً ﴾ البقرة / 35.

فسأنت فسمير منفصل مبني على الفتح في عل رفع توكيد للضمير المستتر في الفعل (اسكن إذ لا يجوز العطف على الضمير المستتر إلا بعد توكيده بضمير منفصل.

وقال تعالى ﴿ إِنْ أَنشُرُ إِلَّا فِي صَلَالِ مُّوْتِنِ ﴾ يس/ 47 فالضمير: أنتم ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدا. وقال تعالى ﴿ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّيِينٌ ﴾ الشعراء/ 115.

فالضمير آنا ضمير منفصل مبني على السكون في عل رفع مبتدا.

وقال تعالى. ﴿ وَكُنُّ لَهُ، مُسْلِمُونَ ﴾ البقرة/ 136.

قَــ تَحَنَّ صَمير منفصل ميني على لاضم في محلّ رفع مبتدا. وقال تعانى: ﴿ إِن هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرَّءَانًّ مُّمِينً ﴾ يس/ 69.

﴿ فَإِذَا هِيَ حَيَّةً تَشَكَّىٰ ﴾ طه/ 20.

فالتضميران: أهو وأهي ضميران منفصلان مبنيان على السكون في عل رقع مبتدأ.

ومن المضمائر المفصلة ما يكون في محل نصب كالضمائر من نحو إيّاي إياك، إياك إياك إياك إياك إياك إياك إياكما، إياكم، إياكن، إياد، إياها، إياهما، إياهم، إياهن.

رائب، في (إياي) و(الكاف) و(الهاء) وفرعهما ليست ضمائر وإنما هي – على المصحيح (1) حروف دائمة على مجرد التكلم، أو الخطاب أو المغيبة، وليست لها محل من الإعراب، والدال على المتكلم، أو المخاطب، أو الغائب إنّما هو (إيّا) وحدّه، وقد وُضع مشتركاً بين هذه الضمائر جيمها، فإن إرادوا بيان من عنوا به احتاجوا إلى قرينة تبين المعنى المراد منه.

تال تعالى: ﴿ وَإِيِّنِي فَأَنَّقُونِ ﴾ البقرة/ 41.

ف(إيًا) من: إيات فسعير منفصل مبني على لسكون في محل نصب منعول إلى المن المستكلم لا محل له من الإعراب.

وقال تعالى: ﴿ وَإِيَّالَـهَــُ نَشْتَعِيعِــُ ﴾ الفتحة/ 5.

فَ إِنَا مِن: إِياكَ فَهُمِيرَ مَنْفَصِلُ مِنِي عَلَى السَّكُونَ فِي عُلَّ تعبب مفعول به مقدم. والكاف: للخطاب لا محل له من الإعراب.

رِ قَالَ تَعَالَى: ﴿ أُهَمَّؤُلَّاءِ إِيَّاكُرٌ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴾ سبا/ 40.

 <sup>(1)</sup> رأي بعض لعلماء أن (إياك) و(إياه) و(إياي) وفروعها كلمة قالمة بذاتها وتعرب كلها ضميراً منعصلاً مسياً على العتح في محل نصب مفعولاً به.

ف (إيّا) منك إياكم ضمير منفصل مبني على السكون في على المخطاب للخطاب لا على للمحل لل على له من الإعراب، والميم للجمع وقال تعالى \* ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ الإسراء/ 23

قـ (إيًا) منك إياه ضمير منفصل مبني على السكون في محلّ تصب للقعل: تعبدوا والحاء للغيبة لا محلّ له من الإعراب.

ومس لملاحظ أنَّ صَمَاتُر النّصب المنفصلة هذه وغيرها لا يمكن العدول عنه إلى غيرها من المضمائر المتصلة؛ لأن ذلك سيؤدي إلى تغيير في الدلالة المرادة فهناك فرق بين توله تعالى: إياك نعبد وقولنا: نعبدك فإننا باستعمال الضمير المنفصل نُقدَّم المعبود، الذي هو أول بالنقديم وفي قولنا نعبدك. نقدَم الحدث، وهو العبادة، والله غني عن العالمين.

ومن الملاحظ أيضاً أننا لا نستطيع العدول عن استعمال الضمير المنفصل إلى الضمير . لمتنصل بسبب وجنود مانبع نحنوي صناعي كنان يكون هناك حصرً كما هو الحال في آية . الإسراء فقد خُصِر الضمير إياهُ ب. إلا عًا يمنع استعمال الضمير المتصل.

أمَّ الضمائر المتصلة فتنقسم إلى ضمائر مختصة بالرفع، وهي (دَّء القاعل) مضمومة، أو مفترحة، أو مكسورة. قال تعالى:

﴿ قَالَتْ يَعَلَيْتَنِي مِتَّ قَبْلَ هَـذَا وَحَكُنتُ نَسْيًا ﴾ مريم/ 23.

فتاء الفاعل في مُتُ فسمير منصل مبني على الفسم في عللّ رفع فاعل.

وفي: كنت مسمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم كان.

أما التاء في: قالت فهي تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب. وقال تعالى ﴿ لَقَدُ حِفْتِ شَيَّا كَوْلِيًّا ﴾ مريم/ 27.

فناء الفاعل في: أجئت في منصل مبني على الكسر في عل الكر و عل الكروف عل المراد و على الكروف على الكروف المراد و المراد و

وقال تعالى ﴿ قَدْ جَآءَتَّكَ ءَايَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ ﴾ الزمر/ 59

فتاه الفاعل في: كلتبت و استكبرت ضمير منصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. وهكذا يبدو من خلال هذه النصوص الكريمة أن علامة البناء على تاء الفاعل تحدد نوع الفاعل إن كان متكلماً أو خاطباً مذكراً أو مؤنثاً.

ومن النضمائر المتنصلة الخاصة بالرفع: آلف الإثنين، وواو الجماعة، وياء المخاطبة ونون النسوة وكلها مبنية على السكون. قال تعالى:

- ﴿ وَقَالًا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ﴾ النمل/ 15.
- ﴿ قَالُواْ رَبُّنَآ أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبِّرًا ﴾ البغرة/ 250.
  - ﴿ وَقُلَّنَ حَسْلَ لِلَّهِ ﴾! بوسف/ 31.
- ﴿ وَٱلْأُمْرُ إِلَيْكِ فَآنَظُرِى مَاذًا تَأْمُرِينَ ﴾ النمل/ 33.

ف قالاً وقالتاً فعالان ماضيان مبنيان على الفتح، وألف الاثنين فيهما ضمير متصل مبني على السكون في عمل رفع. وقالوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في عمل رفع فاعل.

وَقُلْنُ فَعَلَ مَاضَ مَنِي عَلَى السَّكُونَ لاتصاله بِنُونَ النَّسَوة، ونُونَ النَّسُوة، ضَمَّرِ مَتَصَلَّ مَنِي عَلَى السَّكُونَ في محلَّ رفع فاعل. و: انظري قعل أمر مبني على حدق النون؛ لأنه من
 الأقعال الحمسة، وياء المخاطبة ضمير متصل مبني على
 السكون في محل رفع فاعل.

و: تأمرين قعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون؛
 لأنه من الأفعال الحمسة، وياء المخاطبة في محل رفع فاعل.

### الطهائر المتصلة المتركة:

هـناك ضمائر متصلة تقوم مقام الاسم المرفوع، أو المنصوب، أو الجرور فهي تشترك بين الرفع، والنصب، والجر. وليس في العربية منها غير ضمير (نا). قال تعانى:

- ﴿ وَخَهُمْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ فصلت/18.
- ﴿ فَقُل ٱلْحَمْدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّدْنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّلِمِينَ ﴾ نصلت/ 18.
  - ﴿ قَالُواْ شَهِدْكَا عَلَى أَنفُسِنَا ﴾ المؤمنون/ 28.
  - ﴿ زَبُّنَاقَالُواْ آغُلِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِيَ أُمْرِنَا ﴾ آل عمران/ 147.

غائضمير (نا) في تجيناً ضمير متصل مبني على السكون في عل

و(نا) في: شهدنا في محلّ رفع فاعل، والفعل: شهد) ماض مبنى على السكون الاتصاله بضمير الفاعل (نا).

أمّا (ما) في أنفسنا ففي محلّ جرّ مضاف إليه، وهكذا يكون كلّ ضمير اتصل بالاسم في محلّ حرّ مضافاً إليه. وكذلك إذا سُبق الضمير المتصل بحرف الجرّ كان في محلّ جر مه، كما هو في في أمرنا في آية آل عمران. وهناك صمائر منصلة تقوم مقام الاسم مشتركة بين النصب والجرّ نقط، وهي ثلاثة (ي- المتكلم، وكاف الخطاب، وها الغائب).

قال تعالى:

﴿ رَبِّتِ أُكْرَمِّنِ ﴾ الفجر/ 15.

﴿ إِنَّ أَكُرُمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتَّقَنكُمْ ﴾ الحجرات/ 13.

﴿ فَأَمَّا ٱلْإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبْتَلُنهُ رَبُّهُ مَفَأَكَّرُمَهُ ﴾ الفجر/ 15.

﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرُكَ ﴾ الشرح/ 4.

فياء المتكلم في ربي ضمير متصل مبني على السكون في على السكون في على مضاف إليه وفي: أكرمني في عل نصب مفعول به. و(كاف الحطاب) في أكرمكم و: أنفاكم في عل جراً مضاف إليه.

و(ها الغائب) في: ابتلاه و أكرمه في عمل نصب مفعول به وفي: أربّه في محمل جرّ مضاف إليه. أمّا كاف الحطاب في: كمك فضي محمل جرّ بحرف الجرّ، وفي: أذكرك في عمل جر بالإضافة.

ومعنى هذا أنَّ ياء المتكلم، وكاف الخطاب، و(ها) الغائب إذا اتصلنَ بالفعل كنَّ في على جرَّ مضافاً إليه، وإذا اتصلن بجرف محلل نسعب مفعولاً به، وإذا اتصلن بالاسم كنَّ في على جرَّ مضافاً إليه، وإذا اتصلن بجرف الحمرُ كن في على جرَّ مضافاً إليه، وإذا اتصلن بجرف الحمرُ كن في على حرَّ به، مع ملاحظة انصال كل منها بالحروف المشبهة بالفعل من نحو إنَّ وأنَّ، وكانَ، ولعلَّ، فكل ضمير يتصل بأحد هذه الحروف المشبهة بالفعل يكون في على نصب اسماً له.

#### الطبير الستترء

قد يأتي انضمير الذي يحلّ الاسم المرفوع مستتراً، غير ملفوظ، ولا مكتوب، فيقدّر تقديم واستثمار هذا الضمير يكون جائزاً حيناً، وواجباً حينا آخر. فإذا كان الضمير دلاً على الحاضر أو المخاطب فاستتاره واجت على الحاضر أو المخاطب فاستتاره واجت فال تعالى:

و يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُر مِدْرَارًا ﴾ نوح/ 11.

﴿ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ﴾ آل عمران/ 36.

﴿ وَٱلسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَاتَ ﴾ الرحمن/ 7.

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾ الفلق/ 1.

ف پرسل قعمل مضارع مترقوع، والقاعل ضمير مستتر (جوازا) تقديره: هو، أي الله سبحانه.

وُضَعَتُ فعل ماضِ مبني على الفتح، والناء تاء التأنيث الساكنة، والفاحل ضمير مستثر (جوازاً) تقديره: هي أي: إسراة عمران عليهما السلام وكذلك استتار الضمير في: (رفم) و(وضم).

أمّا: كُملُ ففعل أمر مبني على السكون، وقاعله فيمير مستتر (وجوباً) تقديره: أنت، وفي الفعل المضارع: أحودًا فاعل مستتر وجوباً، أيضاً تقدير: (أنا) إنّ استتار الضمير جوازاً أو وجوباً محكوم بنضابط صام يتحدد في دلالة الضمير على الغياب، أو الحضور متكلماً أو مخاطباً لم يمنع هذا من أن يأتي ضمير الغالب مستتراً وجوباً، وفي أحوال هصوصة نذكر منها الآتي:

أن يكون صمير الغائب المستتر فاعلاً لفعل التعجب وعلى صيغة (ما أفعل) قال تعالى.

﴿ فَمَا أَصْبَرُهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴾ البقرة/ 175.

فقي فعل التعجب: (أصبرً) فاعل مستتر وجوباً لا جوازاً على الرقم من دلالته على غائبين متحدث عنهم، ولا يجوز أظهار هذا الضمير.

أن يكود ضمير العائب فاعالاً لفعل مدح أو ذمّ، ومفسر بنكرة. قال تعالى ( بنس لِلظَّلِمِينَ بَدَالاً ) الكهف/50.

﴿ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًّا ﴾ الكهف/31.

فَفَى: أَبْسُ وَ تَحَمَّنُتُ فَاعَلَ ضَمَيْرَ مَسَنَّرَ وَجَوْبَاً، لَا يَجُورُ عَلَى الْأَشْسَهُرُ إِظْهَارُهُ، لَأَنَّهُ مَفَسَّرُ بِتَمْبِيرُ دَلُّ عَلَيْهُ، وهو: إِدَلاَ وَمُرْتَفَقاً.

### تون الوقاية ،

# مواضع نون الوقاية:

عدمت عا سبق أن من بين الضمائر المتصلة ما يُسمّى بداياء المتكلم) أو ياء النفس)، وهي ضمير متصل مشترك بين النصب والجر، فإن اتصل بالفعل،أو بما يعمل عمده كاسم الفعل، أو بحرف ناسخ مشبه بالفعل كد(إنّ، وأنّ، ولكنّ، ولعلّ، وليت) فهو أحنى ياء المتكلم في عن نصب، وإن اتصل بالاسم أو الحرف فهو في محلّ جر بالإضافة أو بالحرف الجور.

وحين يشمل الفعل، أو اسم الفعل بياء المتكلم يُفعل بينهما بحرف لا عملُ له من الإحسر، بينهما بحرف لا عملُ له من الإحسر، بينهما بحرف الوقاية) أو (نون العماد). لوقاية آخر الفعل من الكسر، وكذلك إذا الصلت ياء المتكلم بالحروف الناسخة، إذ ثقيها من الكسر أيضاً.

## مواضع نون الوقاية:

- الأفعال متصرفة وجاملة.
  - 2، بعض أسماء الأفعال.
  - الحروف المشهة بالفعل.

- بعض حروف الجر" من تحو: (من) و(عن).
- 5 قبل المضاف إليها (لدن)، أو (قد) أو قط.

### وظائف نون الوقاية:

منع الأفعال من أن يكسر أوأخرها. قال تعالى:

﴿ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ﴾ هود/ 88.

فقد قصلت نون الوقاية بين الفعل الماضي (رزق) و(ياء المتكلم). ولولا هذه النون لترتب كسر آخر الفعل مجانسة لصوت الهاء وهو صوت مذ يؤثر فيما قبله والأفعال لا تكسر أواخرها، ولا فرق بين كون الفعل ماضياً، أو مضارعاً، أو أمراً.

- عنع نون الوقاية الخلط واللبس الذي قد يقع بين فعل الأمر لمخاطب أو لمخاطبه. قال تعالى:
  - ﴿ أَكْرِمِي مُثَوِّنَهُ ﴾ بوسف/ 21.
  - ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنْصِّرْنِي ﴾ المؤمنون/ 26.

فــاكرمي أمر مسند على المـخاطبة وخذا لا تحتاج إلى القصل بين الياء والفعل بنون الوقاية.

أما أنظرني فأمر مسئد لمخاطب ولذلك فصل بين آخر الفعل وياء المتكلم ينون الوقاية، ومن غير هذا الفصل لا تعلم ما هو مسئد لياء المتكلم، المخاطب، وما هو للمخاطبة.

الفصل بين ما هو فعل أمر للمخاطبة، وما هو فعل ماضٍ للمتكلم.
 قال تعالى:

( يَهُمَرْيَمُ أَقَنَّتِي لِرَبِّكِ وَأَسْجُدِي وَأَرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ) آل عمران / 43. ( مَا قُلْتُ لَمُمْ إِلَّا مَآ أَمْرَتَنِي بِمِهُ ) المائدة / 117.

فَــَاقَــُنتِي، واسـجدي، واركعي، أمر للمخاطبة لم نحتج به لـــُنون الــوقاية وفي أمــرتني فعل ماضٍ (أمَرَ) مسند إلى ياء المتكلم احتيج فيه إلى الفعل.

 وتفيد نون الوقاية مع الأحرف المشبهة بالفعل التي تفيد التوكيد كـ (إنّ) و (أنّ) قال تعالى:

( رُنِّينَ أَنَا ٱللَّهُ ﴾ طه/ 14.

(إِنَّ أَنَّا ثِنْكَ) طه/ 12.

فني الآية الكرعة الأولى اجتمعت ثلاثة مؤكدات هي: إنَّ، ونون الوقاية وضمير القصل: أنا.

رني الآية الكريمة الثانية لم يتم الفصل بين الحرف المشبه بالفعل وياء المتكلم. وذلك جائز في هذه الحروف، إذ يمكن القول: إني، وإنني، وكأني، وكأنبي، ولكني ولكنني، ولكنني، ولعلني. والأكثر في (ليت) الإتيان بنون الوقاية(1).

ثلمت نون الوقاية في مواضع كثيرة صها ما ذكرناه من جواز وجودها بين الأحرف المشبهة بالفعل وياء المتكلم، وبعض الألفاظ من نحو. إلى(2) المضاف إليها ياء المتكلم، التي بمعنى: عِند. قال تعالى:

يقول ابن مالك.

وقيل:

أيساء السنفس مسع الفعسل التسوم فسون وقايسة ولسيس قسد نظسم وليستني غسشا، وليستني نسلوا ومسع لعمل أعكس وكسن هميراً في الباقسيات، واضسطراوا خفف متني، وحتي بعض من قد سلفا

(2) أو نسط. وقد ولم يبرد ذلك في القرآن الكريم وبعض أسماء الأفعال من تحو دراكني، تركي بمعنى ادركني واتركني والم يود منه شيء في القرآن الكريم

# ﴿ ثَدَّ بَلَعْتَ مِن لَّدُنِّي عُدْرًا ﴾ الكهف/76

فقد قُرئت: لَمُنتَى بالتشديد والتخفيف فمن قرأ بالتشديد فصل بين (لدن) وياء المنكلم بالتشديد فصل بين (لدن) وياء المتكلم بنون الوقاية، وادغم نون لدن بها، ومَن قرأ بالتخفيف، لم يفصل بين لدن وياء المتكلم بنون الوقاية(1).

وتكون نور الوقاية بعد الأفعال إذا اتصلت بياء المتكلم، سواء أكن الفعل ماص، أم منضارعاً، أم أسراً، وقد بينا شيئاً من ذلك، ونشير هنا إلى أنه إذا اجتمع نون رفع الأفعال الخمسة ونون الوقاية جاز فيهما أحد ثلاثة أمور هي:

- ادعام التوثين
- 2. حذف أحدهما تخفيفاً.
- ترك النونين من غير ادغام.

قال تعالى: ﴿ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَا وَكَ آلَذِينَ كُنتُمْ تُشَعَلُونَ ﴾ النحل/ 27. وقال تعالى: ﴿ قُلْ أَفَغَيْرَ آللَّهِ تَأْمُرُونِيَ أَعْبُدُ أَيُّنَا ٱلْجُنَولُونَ ﴾ النحل/ 64.

فقد قُرئ: تُستاقوني و تأمروني بإدغام النونين، وحذف أحدهما، وتركهما من غير إدغام(2): أي: تأمروني بالإدغام، وتأمروني: بحذف إحدى النونين، وتأمرني بترك النونين على حالمها.

 <sup>(1)</sup> قبرأ دفيع (للدُسي) بتخفيف النون، كراهية اجتماع النونين فحلف واحدة، وقرآ الباقون لدي مشدداً ابن خالويه إهراب القراءات السيع 1/407.

<sup>(2)</sup> ينظر نمسه 1/ 407

### الطلب الخالث:

#### - 1-

### طبير الثمل

- ماهیته.
- وظائفه النحوية والدلالية.
  - 3 شروطه.
    - 4. إمرابه.

هــو طسمير منفـصل يؤتــى بــه جــوازاً بــين ركني الجملة الاسمية غير المنسوخة، أو المنسوخة بــ(كان، وإنَّ وظنَّ) وأخواتهن قال تعالى:

- ﴿ وَٱلْكَتِهِرُونَ هُمُّ ٱلطُّلِيمُونَ ﴾ البقرة/ 254.
- ﴿ وَمَا طَلَمْتُهُمْ وَلَيْكُن كَانُواْ هُمُّ ٱلطُّيلِمِينَ ﴾ الزخرف/ 76.
  - ﴿ إِنَّ آللَّهُ هُوَ ٱلرِّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴾ الذاريات/ 58

فسُعَـمُ في آيـة مسورة البقرة ضمير فصل وقع بين المبتدأ، وخبره.

و: "هــم" في آيـة سورة الزخرف ضمير فصل وقع بين كان واسمها كانوأ، وخيرها: الظالمين".

و: هو قسمير قصل بين اسم إنا وهو لفظ الجلالة، وخبرها: الرزاق وذو القوة خبر ثان، مرفوع وعلامة رفعه الراو؛ لأله من الأسماء الحمسة بمعنى: صاحب، وهو مضاف والقوة مضاف إليه عبرور، و: المتين خبر ثالث مرفوع.

### وظائله النموية والدلائية

يقوم ضمير الفصل بوظيفتين هما:

الأولى وظيفة نحوية لفظية، وتتمثل في كونه إعلاماً بأنّ ما بعد، خبر لا تابع اي نعبت لم قسد، ولهدا السبب سمّاء البصريون ضمير الفصل: لأنه يفصل بين ركني الجملة الاسمية ويعرّق بين الحبر والصفة. وسمّاء الكوفيون (ضمير عماد)؛ لكونه يُعتمد عليه في التفريق بين ما هو خبر وما قد يُظنّ أنه نعت. قال تعالى:

﴿ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ البقرة / 5.

فيُحتمل أن يكون: المفلحون صفة لما: اولئك او بدلاً منه، أو خبراً. ولإزالة هذا اللبس جيء بالضمير لبيان اننا نريد الاحبار لا النبعية.

والثانية وظيفة دلالية: تتحدد في كون ضمير الفصل يؤكّد مضمون الجملة، ويقويه، ومن هذا سنّاء قويق من النحاة: (دعامة) أو (صماداً)؛ لأنه يُدعم به الكلام ويؤكّد، زد على هنذا أنه يفيد الاختصاص، وهنو تخصيص المسند إليه بالمسند دون غيره، وأكثر البيانيين يقتصرون على هذه الوظيفة.

- 3-

#### شروطييه

يستعمل ضمير الفصل في الجملة العربية بشروط متعددة، منها ما هي قيه، ومنها تخص ما بعده، ومنها تخص ما قبله. قمن الشروط التي تُشترط قيه أمران. أحدهما:

أن يكون ضميراً منفصلاً في محلّ رفع؛ لكونه ضرباً من ضروب التوكيد، والتوكيد يكون بضمير الرفع المتفصل. قال ثعالى:

﴿ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴾ آل عمران / 8.

ف أنت ضمير منفصل مؤكدٌ للضمير المنصل في: إلك. وقال تعالى: ﴿ أَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ البغرة/ 35.

فَــَأَنْبَتُ فَهِـمِيرِ مَنْفَصِلُ مَوْكَدُ لِلْفِيمِيرِ المُسْتَمَّرِ وَجَوَبِا ۚ فِي ' اسكنْ.

## وثانيهما:

أنْ يكونَ ضمير الفيصل مطابقاً لما قبله في المعنى، وفي التكلّم، والخطاب، والعيبة، ومن حيث الإفراد، والتثنية، والجمع، ومن حيث النوعية: تذكيراً، أو تأنيثاً. قال تعالى:

﴿ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالاً وَوَلَّدًا ﴾ الكهف/ 40.

﴿ وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ هُمَّ كَنفِرُونَ ﴾ هود/ 19.

فَــُكُمَا ضَمير قصل مطابق لما قبله وهو الضمير في (ترني) أصني: يــاء المــتلم، ووجه المطابقــة واقع في كونه كـــابقه للتكلم وللتذكير، وللإفراد.

وُهمُ فيسمير متفصل مطابق لما قبله وهو الضمير: 'هم ووجه المطابقة كانن في الغياب، والتذكير، والجمع.

ويّ يشترط في الاسم قبله أمران أيضاً:

الأول: أن يكون مصرفة الأن ضمير الفصل ضرب من التوكيد، ولفظه لفظ المصرفة، فوجب أن يكون ما قبله معرفة.

قال تعالى: ﴿ أُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلصَّنادِقُونَ ﴾ الحجرات/ 15.

﴿ كُنتَ أَسَ ٱلرَّقِيبَ ﴾ المائدة / 117.

ف أهُم ضمير فصل يتوكد ما بعده وهو اسم الإشارة: الولتك وهو معرفة كما هو ضمير الفصل معرفة و النتا ضمير قصل، يؤكد الضمير المتصل في: كنت.

والثاني أن يكون ما قبل ضمير الفصل مبتدأ، أو ما أصله مندأ، كإسم كان وأحواتها، أو اسم إنَّ وأخواتها أو معمولي ظنَّ وأخواتها، سواء أكان اسماً ظاهراً، أو ضميراً مستتراً، أو متصلاً، أو منفصلاً.

قال تعالى: ﴿ وَمُصَرِّرُنَهُم فَكَا ثُوا هُمُّ ٱلْغَيلِينَ ﴾ الصافات/ 116.

ق. هم ضمير قصل، سبقه الضمير المتصل بكان وهو واو
 الجماعة، الذي أصله مبتدأ والجملة قبل دخول كان على
 تقدير: هم الغالبون.

(\* أَلَا رِنَّهُمْ هُمُّ ٱلسُّفَهَاءُ وَلَيكِن لَا يَعْلَمُونَ ﴾ البقرة/ 13.

ف: "هم" ضمير فصل، سبقه الفهمير المتصل بالحرف المشبّه بالقعل (إنَّ) وأصل هذا الضمير الإبتداء.

﴿ وَمَا تُفَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِن خَيْرِ خَيْدُوهُ عِندَ آللهِ هُوَ خَيْرًا ﴾ المزمل/ 20.

فُعُو شَمَعِ فَصَلَ بِينَ الضَمِيرِ المُتصَلَ فِي: تَجَدُّ مِنَ : تَجَدُّوهُ و: خَيراً، وقد فصل ضمير الفصل بين مفعولي: (وجد)، والجملة قبل دخول (وجد) اسمية من مبتدأ وخبر والتقدير: هو خبرً،

أمّا شروط الاسم اللاحق لضمير الفصل فتحدّد في المرين: أو فما أن يكون خبراً لمبتدأ في الأصل، أو في الحال. وقد استشهدنا لذلك وثانيهما أن يكون معرفة، أو مشابهاً للمعرفة في عدم قبول (ال) كـ(افعـل) لتفضيل، حين يقم بعد ضمير الفصل، فهو وإن لم يكن معرفة، لكنّه يشه المعرفة في كونه غير منضاف، ويمتنع من قبول الألف واللام، زيادة على إمكان تخصصه بـ (من كذا)، أو (منك) فيقارب المعرفة.

وقد أشترط السنحاة هماذا الشرط أي، كونه معرفة، أو مقارباً له؛ لأنه يكون نعتاً لما قبله من المعرفة، ونعمت المعرفة معرفة. أو أنه بمثابة التوكيد لما قبله، ولا تؤكّد المعرفة إلاً بمعرفة(1).

وهـذا يـؤكُد لـنا أنَّ ضمير الفصل لا بدَّ أن يتوسَّط معرفتين، أو يتوسَّط بين معرفة، وما يقاربها.

قال تعالى: ﴿ يَجُدُوهُ عِندَ آللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ﴾ المزمل/ 20.

فُ هُوْ فَهِمِي فَصِلَ، كُنَّهُ اسم هو خبر في الأصل (خيراً) و (اعظم) وهما اسما تفضيل مضارحان للمعرفة أو مشابهان شا في كرتهما فير مضافين ويمتنع فيهما (الألف واللام)، ويتخصّصان بـ(من كذا)، أو: خير منك.

## إعراب ضمير القصل:

هسمير الفصل لفظه في صيغة الضمير، فهو مشابه للضمير في صورته وقد أختلفوا في إعرابه على وجوه نذكر منها الآتي:

ان حرف لا عل له من الإعراب؛ لأنه أني به لمعنى في غيره شأنه في ذلك شأن أكثر حروف المعاني. ولهذا قالوا في بيانه أنه لفظ على صيغة الضمير، ولم يقولوا إنه نفسه ضمير؛ لأن الضمائر أسماء تتخذ علاً إعرابيا.

والقائلون بعدم وجود عل من الإعراب تضمير القصل، تُزم عندهم إعراب الاسم الواقع بعده بحسب موقعه من الإعراب من غير الالتفات إلى وجود ضمير الفصل. قال تعانى:

<sup>(1)</sup> وهـذا اشـنرط بعض النحاة في ضمير الفصل عدم توكيد، فلا يقال نحو حسبتك إباك أنت الفاضل.
لأن ضمير الفصل لنتوكيد ولا مجوز الجمع بين توكيدين.

قال تعالى ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّاقُّونَ ﴾ الصافات/ 165.

ألماً حرف مشبه بالفعل للتوكيد و (نا) ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم (إن). واللام لام ابتداء للتوكيد(1). و تحن ضمير ضصل لا محل له من الإعراب، و الصافون خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الواو: لأنه جع مذكر سالم.

وقال تعالى: ﴿ إِنَّكَ أَنتَ ٱلَّوَهَّابُ ﴾ آل عمران/ 8.

ق إنك حرف مشيه بالمفعل، وضعير الخطاب ضعير متصل المبني على الفتح في عمل نصب اسعه و أنت ضعير نصل لا عسل له من الإحراب و: الوهاب عبر إن مرفوع وحلامة رفعه الضمة الظاهرة.

وقال تعالى: ﴿ كَانُوا هُمُّ ٱلطَّلِمِينَ ﴾ الزخرف/ 76.

ف كانوا فعل ماض ناقص، مبئي على القيم لاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل في محلّ رفع اسم كان.

بعده ومن النحاة من يجعل لضمير الفصل محلاً من إعراب، فيعدُه إمّا مبتدأ ثانياً، وما بعده خبر له، والجملة الاسمية خبر للمبتدأ المتقدم. وإما توكيداً لفظياً للضمير قبله قبل تعالى ﴿ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ الأعراق/ 157.

<sup>(1)</sup> يحتمل جعمل النضمير (نحن) ضمير فنصل، أو أنه مبتدا، ولا يجوز جعله للتوكيد، ؤن اللام للتركيد، ولام التوكيد هذه لا تدخل على التوكيد.

قاولتك اسم إشارة مبني في محلّ رقع مبندا، و هم ضمير قصل مبني في محلّ رفع مبندا ثان، والفلحون للمبندا الثاني، والجملة: هم المفلحون في مُحلّ رفع خبر للمبندا الأول.

وقال تعالى: ﴿ إِمُّكَ أَنتَ عَلُّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴾ المائدة/ 157.

إنك حرف مشه بالقعل، وكاف الخطاب ضمير متصل في عل نصب اسمه.

و: أنت ضمير منفصل مبني على الفتح في عن رفع مبتدأ. و علامٌ خبر له و الغيوب مضاف إليه مجرور. وجلة: أنت علامُ الغيوب في عملُ رفع خبر لـ(إلا). ويمكن عدّ ضمير الفصل توكيداً لفظياً لكاف الخطاب، وما بعده أي: علامٌ هو الخبر.

# المطلب الرابع، طمير الشأن(1)،

على معنى الشأن، والأمر، والقصة، وموقع هذا الضمير صدر الجملة الاسمية، أو الفعلية.
ويأتي هذا البضمير في مواضع التفخيم، والتعظيم، وإثارة الانتباء إلى الذي يأتي
بعده، وعلى هذا فهو كناية عن الجملة التي تأتي بعده، وتكون هذه الجملة بدورها خبراً عنه،
وتفسيراً له ولا يصح في هذا الضمير أن يفسر بمفرده.

هذا الضمير غير شخصي، أي لا يدل على متكلم، أو خاطب، أو خالب وإلما يدل

<sup>(1)</sup> ويُسمى ابصاً ضمير (القصة) و (الحديث) و (الأمر)، و (الحكاية) و (النضمير المري) ويسميه الكروبون (نضمير الجهول) لعدم تقدم شيء عليه ليكون هو مرجعه. ان مصطمحت الشأن، والقصة، والحديث، والحكاية، فتدل على أنه الأمر المهم في لكلام المخبر عنه عا معدم، أي الجملة التي تفسره، وتخبر عنه.

وضمير الشأن ضمير لم يتقدّمه شيء ليعود هو عليه، وهو من الضمائر التي لها عمرٌ من الإعراب على وفق موقعه من الجملة. والأشهر فيه أن يكون ضميراً منفصلاً في محلّ رفع منذأ

قال تعالى: ﴿ قُلُّ هُو آللَّهُ أَحَدُّ ﴾ الاخلاص/ 1.

فُ هُ وَ خَمْمَعِ شَأَنَ مَنِنِي عَلَى الفَتْحَ فِي عَلَّ رَفَعَ مَبِنَدًا، والجملة الإسمية: ألله أحدٌ في عل رفع خبر عنه، وتفسير له.

وقد يجميء همذا المضمير مع العوامل الداخلة على المبتدأ نحو: كان وأخواتها، وإنَّ وأخواتها، وظنَّ وأخواتها، وتعمل فيه ، فإن كان في محلَّ تعسب جاء متصلاً(1) قال تعالى:

﴿ وَأَنَّهُ لَمَا قَامَ عَبْدُ آلَكِهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴾ الجن/ 19.

قالماء قيك آنه ضمير شأن متصل مبني على الضم في محل نصب اسم (أنّ). والجملة القعلية: لما قام هبدُ الله يدعوه في محلّ رقع محير لـ(أنّ).

وقال تعالى: ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَدُ وَلَكِنَ تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلِّتِي فِي ٱلصَّدُورِ ﴾ الحج/ 46،

# وآخر مثن باللي كنت أصنع

ومس غير تقدير ضمير الشآل (كان هو) وجب القول كان الناس صنفين ولم يرد ضمير الشآن مستتراً في الفعل في القرآن الكريم.

<sup>(1)</sup> قبد يأتني ضمير الشأن مستتراً في الفعل كفولهم: ليس محلق الله مثلة باستتار الضمير في (ليس) ولو لم تصترض وجمود هنذا (المضمير المقموي) لتوالى الفعلان: (ليس) و (خلق) والفعل لا يعمل في نظيره. فلابلة من اسم برتفع بالأول هو ضمير الشأن، أو الضمير المتوي ومنه قول العجير السلوكي

إذا متاً كان الناس صنفان شامت

فضمير الشان (هـ) فيك فإنها ضمير منصل مبني على السكون في عـل نـصب اسم (إنّ)، وجلة: لا تعمى الأيصار وهي جلة فعلية منفية في علّ رفع خبر لـإنّ وهي في الأصل خبر لضمير الشان، وتفسير له.

## استتار فسمير الشأن:

قد يُضمِر ضميرُ الشأن في بعض التراكيب العربية، وأكثر ما يكون ذلك بعد (أنّ) و (كـأنّ) إذا خفّفـتا، فأسمهما حينـتلو يكون ضمير شأن مستتراً وجوباً، والجملة بعدهما هي الحبر.

قال تعالى: ﴿ زَعْمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا ۚ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ﴾ التغابن/ 7.

فائل حرف مثبه بالفعل هنف هامل واسمه همير شأن عدوف تقديره: أنه وجلة: لن يبعثوا من أداة النصب والمضارع المنصوب وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الحمسة، وواو الجماعة في عمل رفع فاعل، في عمل رفع خبر لـ (أن) المخففة العاملة.

وقال تعالى: ﴿ فَجَعَلْتُنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْرَبَ وَآلاً مِّسٍ ﴾ يونس/ 24.

ف: كَانْ حَرف مشبّه بالفعل هَفَف عامل، واسمه ضمير شان عقوف. والجملة الفعلية لم تُغنَ بالأسس في علّ رفع خبر لـ(كانْ) المخففة.

ومـن نافلة القول الإشارة إلى أنَّ ضَمير الشأن لا يكون له تابعُ فهو لا يُوصف، ولا يُؤكّد، ولا يُعطف عليه، ولا يبدل منه؛ لأنّه كغيره من الضمائر جامد.

## المطلب الخابسء أسهاء الإشارقة

- حدما ودلالاتها.
- استعماها ووظائفها النحوية والأسلوبية
  - أقسامها، وطرائق إعرابها.

#### - 1-

من جملة المعارف ما يُسمّى بـ(اسم الإشارة)، وهو اسمُ وضع لمشار إليه. أي آله لفظ يدلُ على مسمّى معين وإشارة إليه، ويغني عن ذكر هذا المسمّى ويقوم مقامه.

قال تعالى: ﴿ إِن هَندُا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾ الإسراء/ 9.

ف(ذًا) من: هذا اسم إشارة، تضمنت أمرين معاً هما:

- ذات المشار إليه وهو القرآن الكريم.
- الإشارة لتلك الذات في الوقت نفسه.

وهذا الأمران مقترنان، واقعان في آن واحد، ويدل عليهما اسم الإشارة دون فصل.

ولا بدُّ أن تكون الإشارة حسية بالبد، وتحوها من الجوارح. أما مدلولها، وهو المشار إليه فأصل الوضح فيه أن يكون حسياً أيضا، فبلا يُشار بأسماء الإشارة إلا إلى مشاهد محسوس قريب، أو بعيد، فإن أشير بها إلى محسوس غير حاضر، أو مشاهد، فلتصييره كالمشاهد. قال تعالى:

﴿ بِلَّكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴾ مريم/ 63.

فقد أنسير بدأتك إلى ألجنة والجنة فير حاضرة، أو عسوسة، ولكنّنا بالإشارة نصيرُها كالحسوس والمشاهد.

وكندا الأمر إذا أشير باسم الإشبارة إلى ما يستحيل تحسّبُهُ أو مشاهدته كالأشياء المعنوية. قال تعالى:

# ﴿ ذَالِكُمَا مِمًّا عَلَّمَتِي ﴾ يوسف/37.

إثنارة إلى مامن الله مبحانه به على يوسف -عليه السلام-من تأويل ما يُرزق به الإنسان قبل أن يأتي لمن كُتب له هذا الرزق، والمكنّه -عليه السلام- من تأويل الرؤيا وتفسيرها، وهي أشياء من المستحيل تحسسها، أو مشاهدتها؛ لكونها معنوية لا مادّية.

#### - 2-

استعمالها ووظائفها النحوية والدلالية.

اس الغرض من أسماء الإشارة النبيه على ما يأتي بيانه، أمفرداً كان أم مثنى، أم جمعاً، مذكراً أم مؤلئاً، قريبا أو بعيداً، ف (ذا) إشارة إلى مفرد مذكراً، و (تا) إشارة إلى مفرد مؤلئاً، و (ذان) إشارة إلى مذكرين في حالة الرفع، و: (أولاه) إشارة إلى جماعة الذكر أو الأناث، وهكذا.

ب- وإنت نستعيض بأسماء الإشبارة صن أسماء ظاهرة في كثير من الأحيان، غير إلها
 توضع جنباً إلى جنب.مع ما تشير إليه من تلك الأسماء الظاهرة.

ويبدو الأربط النحاة هذه الألفاظ بالإشارة ليس في حقيقته إلا ربطاً ظاهرياً تبرره حركات المتكلمين في اثناه الكلام، أمّا الغرض الحقيقي من استعمال ألفاظ الإشارة فهو الاستعاضة بها عن تكرار الأسماء الظاهرة، وقذا صارت مظهراً من مظاهر الاختصار و لإيجاز والتكثيف في الأسلوب، وأن شيوعها في نص لغوي معين دلالة على أن هذا النص عبه من الإيجاز والتكثيف ما فيه. قال تعلل يصف ما يتمتع به المتقون في الحياة الآخرة (حَرَّبُ عَدْنِ مُفَتَحَةً لِمُمُ ٱلْأَبُوابُ في مُتَّكِينَ فِيهَا يَدَّعُونَ فِيهَا بِفَلِكَهُة كَثِيرَة وَشَرَابِ في معين المُعَابِ) ص/ 49.

فكلمة: هذأ قد استعيض بها عن تكرار ما سبقها من جمل، وقد أفتتنا عن تكرار هذه الجمل التي صورت لنا ما يستمتع به المؤمن في الآخرة، وقد عرضت على الأنظار بعد أن دوّى وصفها في الأسماع، ثم قبل بعد عرضها على الناس: هذا ما توعدون ليوم الحساب.

وأسمه الإشارة في كونها علامة من علامات الأسلوب الموجز كالضمائر تماماً تغني عن تكرار الأسماء الظاهرة، والمعاني المشار إليها، وتقع على كلّ ما أومات إليه، سواء أكان عاقلاً أم غير عاقل، حيًّا أم جامداً، قريباً أم بعيداً ومع هذا نرى أنّ اللغة العربية قد اختصئت الفاظ الإشارة ببعض الصفات والاستعمالات التي تخالف استعمال الضمائر وصفائها، عما يبرر جعن كلّ منهما مستقلاً عن الآخر في ناحية من النواحي.

# -3 -(أتسام أسهاء الإشارة)

أسماء الإشارة: إمّا عامة، أو خاصة.

فالعامة للعاقل ولغيره، وهذه الأسماء لا يلمح فيها معنى الظرفية. والخاصة: لغير العاقل، وتفيد الإشارة إلى الظرفية.

ولكلُّ منها ألفاظه ودلالاته، وعلى النحو المبيَّن في المخطط الآتي(1).

أعرضنا عن ذكر بعض أسماء الإشارة التي تمثل لهجات معينة من لهجات العرب

# (أسهاء الإشارة المابة)

| للجمع         | للمثتى                    | فلمقرد                       | الجهة   |
|---------------|---------------------------|------------------------------|---------|
| أندكر         | للذكرَّ:                  | اللذكر                       |         |
| اولاء (هولاء) | ذان (هذان) للمرفوع        | ذا (مدر)                     |         |
| اولی (مقصورة) | ذين(هلين) للمتصوب والجرور | الوثث.                       | لنقريب  |
| المؤنث        | الونث: ا                  | ذي (مذي ومذهِ) / ذِهَ/ ذِهِ/ |         |
| أولاو         | تان (ماتان)               | ذات/ <u>تي/</u> ئا/ په/ په.  |         |
|               | تین (ماتین                |                              |         |
| .لمالكرً      | الملكر: ذائك              | لمذكر                        |         |
| آولتك         | المونث:                   | Ú.s                          | للمترسط |
| المونث        | ئاتك.                     | المويث:                      |         |
| أولفك         |                           | نېك (ماتيك)                  |         |
| الملكر        | المذكر.                   | ابلكرّ:                      |         |
| اولالث        | خائك                      | ذلك                          | لعيد    |
| اللونث        | اللزئث                    | المولث:                      |         |
| أولائك        | نائك .                    | نلك                          |         |

## الترضيح:

- إنسنوع اسم الإشارة ويتعدد باعتبارات متعددة، منها ما يخص نوع المشار إليه تذكيراً،
  او تأنيطاً، ومنها ما يخص العددية إضراداً، أو تثنية، أو جعاً، ومنها ما يخص مكان
  لمشار إليه قرباً، أو بُعداً، أو ما بينهما.
- 2- يشار للمفرد المذكر عاقلاً أو غير عاقبل بـ(ذا)، سواء أكان هذا المفرد حقيقة، أو
   حكماً. قال تعالى:
  - ﴿ مِّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهُ قُرْضًا حَسَنًا ﴾ البقرة/ 243.
    - ﴿ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَنذَآ أَخِي ﴾ يوسف/90
      - ﴿ هَاذَا فَوْحٌ مُقْتَحِمٌ مُعَكُمٌ ﴾ ص/ 59.

فُذَا اسم إشارة لمذكر عاقل حقيقة، و هذا في آية يوسف مثله. وهذا في آية ص، إشارة إلى مفرد حكماً. و (ذا) إمّا أن يستعمل من غير تنبيه، ولا خطاب، وإمّا أن يكون معه تنبيه فيقال: (هذا) فالهاء للتنبيه، و(ذا) اسم إشارة.

لأنَّ الإنسارة الحسية تحتاج إلى تنبيه يدعو المخاطب إلى رؤية المشار إليه، أو ليتصوره تصوّراً ذهنياً على نحو خاص ومن هنا جاز إلحاق اسم الإشارة (ها التنبيه) (1) ليقال: هذه، وهذه، وهاتي، وهاتا، وهذان، وهاتان وهؤلاء.

قالهاء في هذه كلّها حرف ينبه به المتكلّم المخاطب لكي بلتفت إليه، وبنظر إلى أي شيء يشير من الأشياء الحاضرة. فلا جرم إن لم يؤت بها إلاّ فيما يمكن مشاهدته وابصاره من الحاضر (القريب)، والمتوسط، لا في العيد، بـل إنّ مجيئها في الحاضر هو الشائع في الحاضر هذا، وهذه، وهذان وهؤلاء.

ولا تُعدّ (هـا) التنبيه هـذه جـزءاً مـن امــم الإشـارة؛ لأنهـا لو كانت كذلك لما جـز سقوطها، لأنّ جزء الكلمة لا يسقط منها من غير سبب.

وعُمَا يلاحظ في أسماء الإشارة أيضاً هو أثنا إذا أردنا الإشارة بها إلى غير قويب زدنا كاف حرفية في آخر اسم الإشارة لتكون إسارة على أحوال المخاطب من الإفراد، والتثنية، والجمع، والمتذكير، والتأنيث، فتُفتح هذه الكاف للمخاطب الملكّر وتكسر للمخاطبة، وتتصل بها علامة التثنية والجمع كما سنرى. قال تعالى:

( فَلَا بِلَكَ بُرِّهُ سَانٍ مِن رَبِّلَكَ ) القصص/ 32.

ف(ذان) من ك ذاتك اسم إشارة، وهو في محل رفع مبتدأ، والكاف للخطاب، والمشار إليه متثنى مذكر، والمخاطب مفرد.

دا النبيه مركبة من الهاء والألف، والثانية تسقط في الخط لكثرة الاستعمال ونشت في لنطق

وقد يكون مع الإشارة تنبيه وخطاب معاً. ولم يرد منه في القرآن الكريم(1) والكاف في أسماء الإشارة للخطاب، فهي مجرّدة من معنى الاسمية، والذي يدل على تجردها من معنى الاسمية، والذي يدل على تجردها من معنى الاسمية أنها لو كائت كفلك لكان لها موضع جرّ بالإصافة، وأسم، لإشارة لا تضاف، لأنها ملازمة للتعريف، ولك أن تفرد كاف الخطاب وتفتحها على كلّ حال تغليباً لجانب الواحد المذكرة. قال تعالى ﴿ وَكُذَ لِكَ جَعَلْتَكُمْ أُمّةً وَسُعُلًا ﴾ البقرة/ 143.

ومنه ايضاً قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَنصُرُوا آنَلَةَ يَنصُرُكُمْ ﴾ محمد/ 7. ولم يقل: (ذالكم) والمخاطب جماعة.

> الفصل بين (ها التنبيه) واسم الإشارة يجوز الفصل بين (ها) واسم الإشارة إمّا بضمير المشار إليه، أو بغيره. وقد يعاد ذكر (ها) ثانية لإفادة توكيد التنبيه.

> > قال تعالى:

﴿ هَنَّانِتُمْ أُولَا وِ عُجِبُونِهُمْ ﴾ آل عمران/ 119.

﴿ أَهَدَكُذَا عَرَشُكِ ﴾ النمل/ 42.

﴿ مُتَأْنِتُمْ مُتَوُلاً ۚ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا ﴾ عمد/ 38.

نغي آية آل عمران ثم الفصل بين (ها التنبيه) واسم الإنسارة أولاء بالبضمير المنفسل: أنتم وهو في محل دفع (مبعدًا) وفي آية السنمل ثم الفصل بين (ها) التنبيه واسم

يقال. مداك وهاتاك

الإشارة: (ذا) بــ: (الكاف) فاقمرة للاستفهام، والهاء للتنبيه، والكاف للخطاب، و (ذا) اسم إشارة مبني على السكون على رفع مبتدأ. وفي آية عمد. ثم الفصل بين (ها) و: هولاء بالمضمير المنقصل (انستم) وقد أعيد ذكر (ها التبيه) قبل اسم الإشارة هؤلاء لتوكيد التنبيه وتمكينه من المخاطب.

### 4. المفردة المؤنثة:

أشهر أسماء الإشارة للمفردة المؤلّث: (ذه) أو (هذّه) أو (هذي)، أو: (ذات). وهو أشهر ولسد ذات) خاصة استعمالات كثيرة، منها أنها تكون بمعنى: (صاحبة)، وهو اشهر دلالاتها، وأن تكون بمعنى: (التي) على لهجة عربية، وأنْ تكون بمعنى: حقيقة الشيء. قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ مِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ الانفال/ 43.

## 5. المثنى الملكون

للإنسارة إلى المثنى المذكر ألفاظ محموصة من نحو: ذان (هذان) في حال الرفع و: (ذين) (هذين) في حالتي: النصب والجر، و: ذانك، وذينك قال تعالى:

﴿ هَندُانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا فِي رَبِّعَ ﴾ الحج/ 19.

فالحساء مسن: أحسلنان للتنبسيه، و (ذان) اسهم إنسارة موفوع وهلاسة وقعمه الألسف، لأنه ملحسق بالمثنّى في إعرابه و محصمان خبرٌ عنه موفوع وعلامة رفعه الألف، لأنه مثنيّ.

وقال تعالى

# ﴿ فَذَا يِلْكَ بُرِّهَمَّانِ مِن زَّبِّلَكَ ﴾ القصص/ 32.

ف، ذانك أسم أشارة مرفوع وعلامة رفعه الألف، و: يُرهانان خبر عنه مرفوع وعلامة رفعه الألف. وقد جاء اسم الإشارة من غير (ها التنبيه) وذلك جائز كما رأينا.

## 6. المثنى المؤثث:

للإشارة إلى المثنى المؤنث: (تان) في حالة الرفع، و: (نَيْنِ) في حالتي. لنصب والجر وأكثر ما يستعملان مع (ها التنبيه) فيقال فيهما: هاتان وهاتين كقوله تعلى ﴿ إِحْدَى آبْنَتَيْ هَنتَيْنِ ﴾ الفصص/ 27.

قـ(ها) من: "هاتين" للتنبيه لا محلّ لها من الإعراب، و (نينّ) اســم إشــارة نعـت لــابنتي مجرور وعلامة جرّه الياء، لأنّه مثنى.

## 7. الجمع بتوحية المذكر والمؤنث:

للإنسارة إلى هذا الجمع أسماء أشهرها: أولاً (هؤلاه) و(أولئك) وتستعمل (أولاه) عدودة أو مقصورة، قال تعالى:

﴿ قَالَ مَتُؤُلَّاءِ بَمَّاتِي ﴾ الحجر/ 71.

﴿ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثْرِى ﴾ طه/ 84.

ق: (ها) منك هؤلاء للتنبيه و (أولاء) سبالمد- اسم إشارة مبني على الكسر في علل رقع مبتدأ، و يتأتي خبر عنه وهو مضاف وياء المتكلم ضمير متصل في عل جر مضاف إليه. وقد استعمل هؤلاء في آية -طه- عدوداً أيضاً من فير (ها التنبه).

وأكثر ما يشار بـ(هؤلاء) و(أولاء) للعقلاء، وقد تستعمل لغيرهم على قلة. قال تعالى

﴿ إِن ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِيكَ كَانَ عَنَهُ مَسَّولاً ﴾ الإسراء/ 36 قد أولتك إشارة للسمع والبصر والفؤاد، وهو في محلّ جرّ مضاف إليه.

## (أسماء الإشارة المقاصة)

أسماء الإشارة الخاصة هذه تختص بالمكان وتدل على الإشارة وإفادة الظرفية في آن واحد، فلا يشار بها في الغالب إلا إلى ما حضر من المكان، بخلاف بقية أسماء الإشارة العامة التي يشار بها إلى كلّ شيء. وأشهرها ثلاثة: هي(1):

ا هنا ويشار بها إلى المكان القريب. قال تعالى

﴿ إِنْ إِنَّا هَمْهُمَا قَنْعِدُونَ ﴾ المائدة/ 24.

ف: هنا اسم إشارة للمكان القريب وهي ظرف مكان مبني على السكون في عمل نصب على الظرفية. و: أها للتنبيه لا عمل له من الإعراب، و: قاعدون خبر لـ إن الحرف المشبه بالفعل.

ب- هنالك: ويشار بها إلى المكان البعيد. قال تعالى:

﴿ هُلَالِكَ ٱلْوَلَنِيَةُ بِلَّهِ ٱلْحَيِّى ﴾ الكهف/ 44.

ف: (هنا من: منالك أسم إشارة مبني على السكون إشارة إلى الآخرة، أي: في تلبك الدار الولاية لله وقرئ! الحق والحسق بالسب والحسق بالسب والحسق بالسب على التأكيد(2).

واللام: للبُعد، والكاف: للبغطاب(3).

وقد يشار بـ(هنا، وهناك، وهنالك) للزَّمان، وقد جعل بعض العلماء منه قوله تعالى:

رهماك هــــاد وهــــاد وهــــاد

<sup>(2)</sup> يتظر الرمحشري الكشاف 3/ 68.

<sup>(3)</sup> أما (هماك) فللمتوسط، واعلم أنَّ (هنا وهناكِ وهنالك) لكوفها منصوبة على الطرفية المكانية، لا تقع فاعلاً، ولا مبتدأ، ولا غير ذلك، ولا تخرج عن الظرفية المكانية على الأعلى إلا بل نوع حاص من شنه الظرفية هو الجر بالحرف (من) أو (إلى)، يقال: سرت من هنا إلى هماك أو همالك

( هُنَالِكَ آبَنَلِيَ آلْمُوْمِئُونَ وَزُلْزِلُوا ) الآحزاب/ 11. ( هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسِ مِّآ أَسْلَفَتْ) يونس/ 30.

فيحتمل أن يكون: "هنائك" إشارة إلى زمن الجنود الذين فيحتمل أن يكون المنود الذين والمنوا أدْكُروا بِعْمَة وَكُووا في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ وَامَّنُواْ آدْكُرُوا بِعْمَة اللّهِ عَلَيْهُمْ رِحْمًا وَجُنُودًا لَمَّ نَرُوهَا وَجُنُودًا لَمَّ نَرُوهَا وَجُنُودًا عَلَيْهِمْ رِحْمًا وَجُنُودًا لَمْ نَرُوهَا وَكُنُونَ بَصِيرًا ﴾ الاحزاب/ 9. وفي آية يونس مجتمل أن تكون: هنالك إشارة إلى الزمان أي: في يوم الحشر. والله أعلم. وها من الإهراب ، واللام وها من: "هناك"؛ للتنبيه لا محل لها من الإهراب ، واللام للبعد، والكاف: للخطاب.

لم وكمة: وتشديد الميم:

ئم المناع المناء اسم إنسارة يستار به للمكان البعيد، وهي كذلك ظرف مكان لا يشهرف، ولا يلحق به ها التنبيه ولا كاف الخطاب، لأنهم جعلوا لفظه وصيغته تذلل على البعد، فلم مجتاجوا معه إلى قرينة من نحو: لام البعد، أو كاف الخطاب، أو (ها التنبيه) إذ آنه بصيغته ولفظه يدل على ذلك.

قال تعالى: ﴿ وَأَزْلُفْنَا ثُمُّ ٱلْأَخْرِينَ ﴾ الشمراء/ 64.

فسن ثبة المسم إشبارة مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية.

رِقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثُمَّ وَجَّهُ ٱللَّهِ ﴾ البقرة/ 115.

فـــ تُــم أســم إشــارة مبني على الفتح في محل نصب على
 الظرفية الكانية، وشبه الجملة متعلّق بالخبر المتقدم ووجه
 الله ميتدأ مؤخرٌ وهو مضاف ومضاف إليه

أَمَّا (ثُمَّة) ففيها زيادة تاء التأنيث المقتوحة. لتأنيث اللفظ تأنيثاً عبر حقيقي ولم نرد في لقرآن الكريم

وقــد تجــرَ (ثمُّ) و(ثمَّةً) بجوف الجور: (مِن)، فيقال: (من تُمُّ) و : (ومر) و (ثمَّة) و. (من ثمة) ولم يرد ذلك في القرآن الكريم.

وخلاصة القول في أسماء الإشارة تتحلَّد في الآتي:

- أن جميع أسماء الإشارة مبنية ما عدا ما يُشار به إلى الاثنين أو الاثنتين فيعاملان معاملة المثنى في إعرابه.
- الذالة الخطاب يلحق اسم الإنسارة للبعيد، وقد تتصرف هذه الكاف بحسب المخاطب شأنها شأن كاف الضمير، ولذلك قد تكون الإنسارة للمفرد والمخاطب لمنتى، أو الجمع. مع فتح كاف المفرد المذكر، وكسره للمخاطبة المؤنثة. وقد تُفرد علامة الحطاب، وتفتح على كل حال تغليباً للمذكر الواحد على غيره قال تعالى:
  ( ذَائِكُمَا مِمًا عَلَمَنى ) يوسف/ 37.

فالمشار إلىه مفرد والحاطب مثنّى وهما صاحبا يوسف -علبه السلام- في السجن.

وقال تعالى. ﴿ أَلَمْ أَنْهَ كُمَّا عَن يَلَّكُمَّا ٱلشَّجَرَةِ ﴾ الاعراف/ 32.

ف ثني إشارة إلى مفرد، وهو (الشجرة) والخطاب لاثنين هما: أدم وزوجه -عليهما السلام- والحفست الكاف بعلامة التثنية.

وقال تعالى ﴿ ذَ لِكُمْ آلِلَّهُ رَبُّكُمْ ﴾ يوسف/ 32.

فالمشار إليه مفرد، والمخاطب جمع مذكر.

وقال تعالى. ﴿ فَدَ لِكُنَّ ٱلَّذِي لُمُتُنِّنِي فِيهِ ﴾ يوسف/ 32.

ف ثَا إشارة إلى يوسف، والخطاب للنسوة؛ وذلك الحقت الكاف بعلامة الجمع المؤنث. وقال تعالى. ﴿ فَذَا لِلْكَ فَذَا لِكُنَّ بُرَّهَ لِنَانٍ مِن رَبِّلَكَ ﴾ القصص/ 32. فـ(ذان) إشارة إلى المثنى، والمخاطب.

وقال تعالى ﴿ ذَا لِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴾ النساء/ 3.

فالإشارة مفرد هو (ذلك) والخطاب للجمع، القياس على مَن يصرف كاف الخطاب عسب نوع المخاطب أن يقال: (ذلكم)؛ لأن الخطاب للناس.

إذا كمان المسار إليه بالألف واللام، أعرب إمّا نعتاً لاسم الإشارة، أو بدلاً. فإن كان مشتقاً أحرب نعتاً، وإن كان غير مشتق أعرب بدلاً (أ)
 قال تعالى: ﴿ ذَا لِكَ ٱلْكِتَابُ لَا رَبَّ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴾ البقرة/ 2.

ف: الكتاب بدل من اسم الإشارة (ذا)، واللام للبعد والكاف للخطاب.

 إذا وقدع المضمير بدين (هذا التنبيه)، واسدم الإنسارة أعوب أسم الإنسارة خبراً عن الضمير. قال تعالى: ﴿ هَنَّانَتُمْ أُولَا مِ تُحِبُّونَهُمْ ﴾ آل عمران/ 119.

فَعًا حرف تنبيه، و أنتم ضمير منفصل مبني حلى الضم في عل رفع مبتدأ، والميم فيه للجماعة.

وأولاءً اسم إشارة مبني على الكسر في محلِّ رفع خبر.

- ان أسماء الإشارة التي تستعمل في حالة المبالغة في الدلالة على بُعُد المشار إليه، لابُدُ
  ان يزاد في آخرها حرفان معاً هما:
  - لام تُشمى (لام البعد).

وحرف خطاب (الكاف)، فيما يصح فيه مجيء الكاف. ولا تزاد لام البعد وحدها بغير كاف الخطاب الحرفية.

ومنهم من يعربه (عطف بيان) عن يقولون يعطف البيان.

قال تعالى. ﴿ ذَا لِكَ تَحْفِيفٌ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ البقرة/ 178.

و(ذا) اسم إشارة في محلّ رفع، واللام للبُعد لا محلّ له من الإعراب، والكاف للخطاب لا محلّ له من الإعراب أيضاً

### المطلب البادسء الأبيماء للوصولةء

- الموصولات الحرفية.
- أوصولات الإسمية حدّما ووظائفها.
- أقسام الموصولات الاسمية باعتبار لفظها واستعمالها.
  - 4. حالة الموصول.
  - عائد الصلة: أحكامه ووظائفه.
    - 6. قوائد.

### الموصول طربان، موصول عرقين، وموصول أسمي.

قبل الحديث في الموصول الاسمي لابدً أن نشير بشيء من الإيجاز إلى الموصول .حرفي؛ لكونه لا يدخل في دائرة المعارف التي نحن بصددها.

ن الموصول الحرقي: كال حرف أوّل مع صلته بمصدر، ولم مجتبع لعائد، وهذا هو الفرق بينه وبين الموصول الاسمي كما سنرى.

والحروف التي تؤول مع صلتها (ما بعدها) بمصدر سنة(1) هي:

1. أن:

قال تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ ﴾ العنكبوت/ 51.

فالمصدر المؤول المتشكل من: أنَّ وأسمها وعبرها في علَّ رفع قاعل (يكف) من يكفهم والتقدير: (إنزالنا).

أن: - مفتوحة الهمزة غففة النون - وهي المصدرية الناصبة. قال تعالى:
 ( يُرِيدُ آللَةُ أَن يُحَفِّفَ عَنكُم وَخُلِقَ آلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ) النساء/ 28.

فالمصدر المؤول: أنْ يُخفَفُ بِتأويل مصدر صربح لقديره: التخفيف عنكم، وهو في محل نصب مفعول به له يربد علما بال (أنّ) هذه حرف مصدري ونصب واستقبال، وصبيت حرف استقبال، لأنها تجعل المضارع بعدها خالصاً للاستقبال شاتها في ذلك شأن بقية نواصب المضارع، في

 <sup>(1)</sup> يسرى الفراء من الكرفيين إلا (الـذي) قد يكون موصولاً حرفياً. قال معلقاً على قوله ﴿ ثُم مَا تَبْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ تَمَامًا عَلَى ٱلْدِعَتَ ٱلْحَسَنَ ﴾ الأنعام/154.

إن شائت جعدت الدي على معنى (ما) تربد: تماماً على أحسن موسى، فيكون المعنى تماماً على وحساره، ومن هنا كانت الحروف التي تؤول مع صلتها بمصدر صريح عند بعضهم سبعة غير الذعولاء لا يكرون بجيء (الذي) موصولاً اسمياً. وينظر همع الهوامع. 1/83

تحديدها المنضارع بالنومن المستقبل، بعد أن كان يجتمله، ويجتمل الحال.

ومن علامات (أن) الحرف المصدري الناصب ألا يُسبق بفعل يدلّ على اليقير والعلم، فإن وقعت بعد ما يدلّ عليهما كانت هحفقة من (أنّ)، واسمها ضمير شأن محذوف كما مرً، والفعل المضارع بعدها مرقوع، والجملة خبر قال تعالى؛

﴿ أَفَلَا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ﴾ طه/ 89.

ف أن حرف مشيه بالفعل هفف هامل، واسمه ضمير شأن محملوف والتقدير: (أنه)، و لا يسرجع أدة نفس، ومضارع مرفوع، والفاهل مستتر جوازاً، و: قولاً مفعول به والجملة الفعلية: لا يرجع إليهم قولاً في محل رفع اسم (أن).

3، ما،

قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَنِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمُ آلُوسَابِ ﴾ ص/ 26.

أي: بنسيانهم. فالباء حرف جر و ما مصدرية فير ظرفية و تسوأ فعل مسبقي على الضم؛ لاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل. والمصدر المؤول من: ما والفعل، في محل جر بحرف الجرّ.

وقد تكون (ما) مصدرية ظرفية، فتؤول هي وصلتها بما يدل على الظرف قال تعالى: ﴿ خَلِدِيرِكَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّهَنَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ هود/ 107.

ف ما مصدرية ظرفية، وهي وما بعدها من فعل بتقدير: (مُسلكةً) دوام السسموات والأرض وهسو منسصوب على الظسرفية، وعلامسة تسصبه الفستحة، والظسرف مستعلق بـ(عالمين). كي ولا تكون مصدرية ناصية إلا إذا ذكرت قبلها (لام التعليل) الجارة لفظاً، فإن لم تُذكر معها هذه اللام وليس بعدها (أن المصدرية) فهي إما حرف جر والمضارع بعدها منصوب بأن مضمرة وإمّا مصدرية ناصية والمضارع منصوب بها.

( لِكُنْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ ﴾ الأحزاب/ 37

ف: كي مصدرية ناصبة، والمضارع بعدها منصوب بها، والمصدر المؤول من: كي والمضارع في محل جرّ. بحرف الجرّ المدرية عده بيان المدرية عده بيان صبب ما قبلها لما بعدها.

رقال تعالى: ﴿ وَأَشْرِكُهُ فِي أُمْرِي ۞ كَيْ نُسَوِّحُكَ كَثِيرًا ﴾ طه/ 32-33

فإذا صددنا (كي) حرف جرّ، كان المضارع بعدها، وهو تسبّح منصوب بـ(أن) مضمرة، والمصدر المؤول من (أن) المضمرة والقعل المنصوب بها في محلّ جرّ بكي الجارّة. وإنْ عددنا (كي) مصدرية ناصية فالمضارع: تسبّح منصوب بها، والمصدر المؤول من: كي و: نسبّح، في محلّ جرّ بحوف جرّ مقدّر.

همزة التسوية:

وهمي المواقعة بعد كلمة (سواء) أو: (منا أدري) و (منا أبالي)، و (ليت شعري) وتحوهن في المعنى فهذه الهمزة تدخل على جملة يصبح حلول المصدر علمها. قال تعالى: ﴿ سُوّآةً عَلَيْهِمْ أَشْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَشْتَغْفِرْ ﴾ المنافقون / 6.

فالهمزة همزة تسوية، واستغفر قعل ماض مبني على السكون؛ لاتبصاله بضمير رفع متحرك، والمصدر المؤول من: همزة التسوية والقعل استغفر في عمل رفع المبتدأ وكلمة سواء عبر مقدم والتقدير: استغفارك وعدمه سواءً.

6. لر

من مواضع (لو) استعمالها مصدرية، تؤول مع الفعل بعدها بمصدر صريح، فإن كان ماضياً بقي على مضيّه، وإن كان مضارعاً خلصته (لو) للاستقبال، فهي بهذه الوظيمة المنحوية كـ (أنّ) المصدرية الناصبة، لكنّها لا تعمل النصب في المضارع بعدها وأكثر ما نستعمل (لو) بعد (ودّ) أو: (يودّ)، أو ما في معناهما كـ (تمنّى، ويتمنى) (1)ز قال تعالى:

﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ مَن أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا ﴾ البفسرة/ 109.

ف: كو حرف مصدري، و : (يردون) فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت السنون؛ لأله من الأفعال الحبسة، والمصدر المؤول من: لو والمضارع في عل نصب مفعول به لسنوت والتقدير: ود كثير من أهل الكتاب (رذكم) بعد إمانكم كفاراً.

## - 2-الوصولات الاسبية،

امسم المرصول أسم مبهم يقم على كل شيء العاقل وغيره، ولا يكمل دلالته، ويُفهم لمقصود منه بكلام بعده؛ لكونه بحاجة على ما بعده في بيان دلالته سُمي بالموصول، لأنه يُوصل بما بعده لا يستقل بنفسه في بيان دلالية ما، وسُميت الجملة بعد به: صلة الموصول. قال تعالى:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مُّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ الملك/ 12.

لم ترد (لو) مصدرية بعد عَنَى أو يتمنّى في القرآن الكريم

ف: الذين اسم موصول مبني على الفتح في عل نصب اسم إنّ. وهو مفتقر إلى ما بعده من كلام لتتم به دلالاته وهو جلة: يخشون ربهم بالغيب فهله الجملة الفعلية صلة الموصول لا عل لما من الإعراب. فشرت المقصود بإسم الموصول ويئت دلالته.

إن اسم الموصول في الحقيقة كالنكرة في الإبهام. والشيوع، والوقوع على كلّ شيء عاقب أسم عاقب أسم الموصول في الحقيقة كالنكرة في الإبهام. والشيوع، والوقوع على مُسمّى عاقب أو غيره، غير أنه يتعرّف، ويتعبّن معنى بما بعده من جملة يدلّ بوساطتها على مُسمّى غيصوص لا يحتمل غيره، وهو في حاجته إلى صلته كالحروف في حاجته إلى غيره لبيان معنى معيّن.

والدليل على أنَّ أسماء الموصول من المعارف تذكر الآتي: ا. جواز الأخبار عنها، ووقوعها قاعلاً، أو مفعولاً.

قال تعالى:

﴿ ٱلَّذِينَ إِن مُّكَّنَّتُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ الحج/ 41.

ف اللين اسم موصول ميني حلى الفتح في عن رفع مبتدأ وصبلة الموصول جلة مكتاهم في الأرض، والخبر الجملة الفعلية: أقاموا الصلاة.

رمن وقوعه فاعلا قوله تعالى:

﴿ كُذَا لِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ فَوْلِهِمْ ﴾ البقرة/ 113.

رمن وتوحه مفعولاً قوله تعالى:

﴿ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن كُشَآءٌ ﴾ يوسف/56.

ف من السم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به لـ تعيب، وجلة: تشاء صلة الموصول لا محل غا من الإعراب. إنها توصف بالمعارف لكونها معارف قال تعالى:
 ﴿ وَآتُـهُواْ آللَّهُ ٱلَّذِيتِ إِلَيْهِ تُحْتَمَرُونَ ﴾ المائدة/ 96.

فَــَالَـذَيِّ اسم موصول مبني على السكون في محلُّ نصب صفة للفظ الجلالة.

ج دخول حرف الجرّ عليها. قال تعالى:
 ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَنوَمَتِ ﴾ الإسراء/ 55

فَـٰهُنْ اسم موصول مبني على السكون في محلّ جرّ بحرف الجرّ.

د- امتناع دخول (ربّ) عليها، وهي من علامات النكرة، ولم يرد منه شيء في الفرآن
 لكريم.

- 3-

### وظائفه اللغوية

الاسم المرصول لفظ يتربط بنين الجمل، ويُستماض به في الوقت نفسه عن تكرار الأسماء الظاهرة، على الرغم من استقلاله الخاص في الاستعمال اللغوي.

وهو من مظاهر الإطالة والأطناب في الأسلوب لذلك ينفر منه الشعراء، لأنه يعقّد التركيب الذي يرد فيه بحكم احتياجه إلى جملة توضّحه، وتفسّره، هي جملة الصلة.

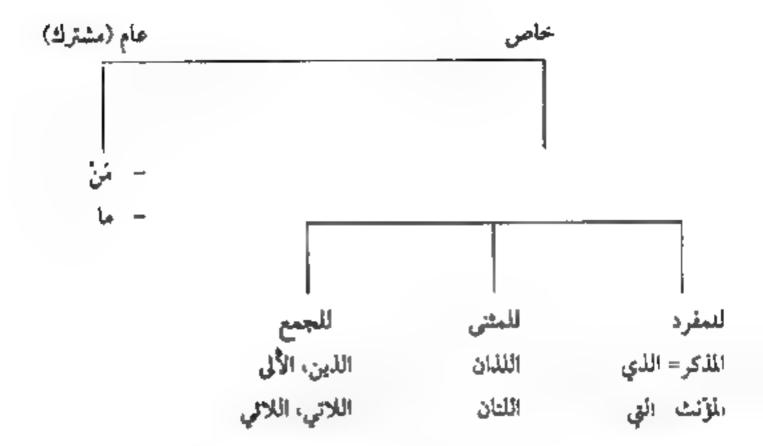

## التوضيح:

تنقسم الأسماء الموصولة من حيث الفاظها ودلالاتها على العموم أو الخصوص على قسمين أساسين هما:

- الموصولات الخاصة
- والموصولات العامة.

## أولاد الموصولات الاسمية،

وتُسمَّى بـ (النَّص) أي ما كان كلُّ منها نَصَاً في معناه، وهي أسماء تذكر، وتؤلَّث، وتُفرد، وتثنَّى، وتجمع حسب مقتضى الكلام، وأشهرها: الآتي: الذي: للمفرد المذكر العاقل وغيره. (1)
 قال تعالى ﴿ ٱلْحَمْدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ ﴾ الزمر/74.

﴿ هَندًا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ الأنبياء/ 103.

وقد ترد (الذي) دالة على الجمع. قال تعالى: ﴿ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُواْ ﴾ النوبة/ 69. بوقوع (الذي) موقع (الذين).

ب- العي: للمفردة المؤنثة عاقلة، أو غير ذلك(2)، قال تعالى:

﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تَجُدِدُلُكَ فِي زُوْجِهَا ﴾ المجادلة/ 1.

﴿ مَا وَلَّنَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا ﴾ البقرة/ 142.

ف ألني في آية المجادلة اسم موصول للمفردة المؤلفة العاقلة مبني على السكون في محل جرّ مضاف إلى. والجملة الفعلية: تجادلك في زوجها صلة الموصول. و: التي في آية البقرة: للمفردة المؤلفة غير العاقلة، وهي في محلّ جرّ صفة لـ: قبلتهم.

## ج- اللذان واللتان:

اللذان للمثنى المُلكَر، واللتان للمثنى المؤنث، وهما للماقلين ولغيرهما ويجوز تشديد نونهما في حالة الرفع بالفاق النحاة.

أمّ في حسالتي النسصب والجسر"، فيعسضهم يجيسز التستديد، ويعسضهم لا يجيسز إلاً التخفيف(3). وقرئ بالتخفيف والتشديد قوله تعالى:

 <sup>(1)</sup> يرى لأحمش أنّ (الذي) قد تشترك بين المفرد والجمع. ولم يرد ذلك في القرآن الكريم
 وينظر المبرد المقتصب. 4/ 146، وابن يعيش: شرح المفصّل: 3/ 155 والسيوطي همع لهوامع 1/
 49

<sup>(2)</sup> وتستعمل (التي) للجمع غير العاقل.

<sup>(3)</sup> جوز على لهجة عربية حدف النون. فيقال: أقلح اللله أستشهدا في سبيل الله.

- ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبُّنَا أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا ﴾ نصلت/ 29.
  - د- ﴿ اللَّذِينَ: وتختصُّ بالعاقل وهي بالياء مطلقاً(1) قال تعالى:
- ﴿ يُتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ ﴾ البقرة/ 183.
- ه. الألى: بمعنى الدرين أي: لجماعة الذكور، وتكتب بغير الواو، والأنسهر فليها القصر (2).
  - وهي عالباً للعاقل من جمعي المذكّر والمؤنّث ولم ترد في القرآن الكريم.
    - ز– ا**للاتي/** واللاتي.

فجماعة الأناث. قال تعالى:

﴿ وَٱلَّذِي تَخَالُونَ نُشُوزَهُ إِنَّ فَعِظُوهُ إِنَّ ﴾ النساء/ 34.

﴿ وَٱلَّتِي يَبِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ ﴾ الطلاق/ 4.

ونما سبق ذكره من أسماء الموصول الخاصة يمكن استنباط الحقائق الآتية:

- أن هناك اختصاصاً للأسماء الموصولة من حيث الجنسية والعددية، والعاقل وغيره.
- إن كال هاله الأسماء الموصولة مبنية ما عبدا: الللذان، واللثان. فهما يعاملان في إعرابهما معاملة المثنى، بالألف رفعاً، وبالياء نصباً وجراً.
  - 3 أن كار منها مبدوء بـ(أل)، وهذه زائدة الازمة الا تقيد التعريف.
- 4. من الأسماء الموصولة الخاصة ما هو مشترك مع جمع المذكر والمؤنث عاقلاً، أو غير عاقس وهي: الألي، واللائي (بالياء مطلقاً) واللاء: بدونها، أمّا بقية أسماء الموصول ملا فروع لها؛ لأنها تستعمل بلفظ واحد للمفرد وللمثنى وللجمع مذكراً ومؤنثاً.

مممع عنى لهجة عربية بالوار يقولون: اللذون، ولا شيء منه في القرآن الكريم

 <sup>(2)</sup> جبرر الذن ف: الألي: يقولون الألاء

# ثانياً: الموصولات العامة (المشتركة)

هـذه عوصـولات الإسمـية بلفـظ واحد لا يتغيّر للمفرد والمثنى والجمع، مدكراً أو مؤنّـثاً، فـلا فـروع لكلّ منها؛ لكونه يستعمل لجميع الأقسام من غير تعيير في صيغته اللفظية متغير ،لأنواع والأشياء التي يدلّ عليها.

أمًا مدلول كبلُّ منها فيتوضيح، ويستحلّد بمنا يجيء بعده من الضمير، أو غيره من القرائن التي تخصّصه، وتزيل أثر الاشتراك.

وهذه الموصولات العامة المشتركة ستة هي:

 أ. مَسنُ: رهو من الألفاظ التي بلفظ المفرد المذكر، ولكنّ معناها قد يخالف لفظها، وكثيراً ما يعود الضمير عليها مفرداً مذكراً مراعاة للفظها، نحو قوله تعالى:

﴿ وَيِنْهُم مِّن يُؤْمِنُ بِهِۦ وَمِنْهُم مِّن لَّا يُؤْمِثُ بِهِۦ ﴾ يونس/ 40.

فالفاحل في: يُؤمن مفرد مذكر مراعاة للفظ اسم الموصول: مَنْ.

ويجوز في الضمير مراعاة المعنى المطلوب(1).

وأصل الوضع في (مَن) أنها للعاقل، قال تعالى.

﴿ أَلَمَن يَعْلَدُ أَنَّمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُوَ أَعْمَى ﴾ الرحد/ 19.

وقد يستعمل لما يختلط بالعاقل.

﴿ وَمِنْهُم مِّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ ﴾ النور/ 45.

﴿ وَمِنْهُم مِّن يُمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعَ ۗ النور/ 45.

ففي الآيية الكريمة الأولى يختلط العاقل بغيره ممّا يمشي على رجلين وفي الثانية تحدّد مَن بغير العاقل.

<sup>(1)</sup> لم يرد منه شيء في القرآن

(ما)، وأصل وضعها لما لا يعقل. قال تعالى:

﴿ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ ۖ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَالِّي ۗ النحل/96.

وقد تستعمل لما يعقل مع مَن لا يعقل، وقُصد تغليب غير العاقل لكثرته

قال تعالى: ﴿ يُسَبِّحُ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ التغابن / أ.

وقد يستعمل للمبهم أمرُهُ، عاقلاً، أو غير عاقل، مذكراً، أو مؤنَّاً قال تعالى

﴿ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطِّنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبِّلْ مِنْيَّ ﴾ آل عمران/ 35.

ومـن خصائص (ما) الموصولة إجراؤها مجرى ما الاستقهامية في حدّف الفها، ويكثر ذلك حين تكون الصلة جملة فعلية مبدوءة بالفحل: (شاء) أو ما في معناه(1).

(أل) الداخلة على الصفة الصريحة(2) كصيغة (فاعل) قال تعالى:

﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَتِ ﴾ الحديد/ 18.

فر(أل) في المصدقين و المصدقات اسم موصول ، وليست أداة تعريف والتقدير: إنَّ الذين يصدقون..

وصيغة (المفعول). قال تعالى:

﴿ وَٱلسَّفْفِ ٱلْمَرْفُوعِ ۞ وَٱلْبَحْرِ ٱلْسَجُورِ ﴾ الطور/ 6.

أي: السقف الذي يُرقع، والبحرُ الذي يُسجر، و(أل) هذه اسم في صدورة الحرف، وتكون للعاقل وغيره، وتفظها لفظ المفرد المذكّر، ولكنٌ معناها قد يكون

 <sup>(1)</sup> تقول: مرئى بم شئت.

<sup>(2)</sup> عدد الصعة المشهة، إذ أن فيها خلافاء للالتها على الثيرت، فهي بعيدة عن الفعل قريبة من الاسماء حامدة أمّا (أل) الداحلة على اسم التفضيل من نحو: الأعظم/ الأعلى، فهي حرف تعريف للعهد، ولحسب موصولة، شانها شأن (أل) الداخلة على الأسماء الجامدة، وسيأتي بنان ذلك في صحت أل التعريف

غير ذلك، مضرداً، أو مثنى، أو جعاً، مذكراً أو مؤلئا. فشكون يمعنى: اللذي والتي وفروعهما، لحو: القانت، والقائنان، والقائنون، والقائنات.

ومن المرجع أنَّ (أل) منحوتة: (البلاَّ) مقصورة، فحلفت حرف العلَّة من آخرها واسكن منا قبله قنصار لفظها إلى (ال)، كمنا صار لفظ (الذي) إلى (الذَّ) في بعض اللهجات العربية.

ومن لمحاة من يرى أنَّ (أل) موصول حرقي، وليست موصولاً اسمياً، والحقيقة خلاف ذلك؛ لأنَّ (أل) لا تؤول بالمصدر، وأنَّ الضمير يعود عليها. قال تعالى:

﴿ فَٱلصَّالِحَاتُ قَائِقَاتُ حَافِظُاتٌ لِلْفَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ﴾ النساء/ 34.

فالضمير في: الصالحات يعود على (أل).

وأما مَن رأى أنها حرف تعريف فقد جانب الصواب أيضاً؛ لأنَّ الوصف يمتنع تقديم معموله عليه على الرأي الراجح، ويجوز عطف الفعل عليه. قال تعالى.

﴿ فَٱلْمُعِيرَاتِ صُبْحًا ٢٠ فَأَنْزَنَ بِهِ مَعْمًا ﴾ العاديات/ 4-5.

فالفصل: أشرن معطوف على اسم الفاصل الدال على الجمع: المفيرات وال فيه موصول ، والتقدير: فاللائي اغرن، و: مبحاً مقعول به منصوب على الظرفية الزمائية.

:13 .4

وهمي سم موصول بمعنى: الذي، أو التي، أو فروعهما، وتكون للعاقل ولغير،، فإن وقعت بعد (مَنُ) فهى للعاقل(1).

وإن دحل عليها (ما) فهي لغير العاقل. قال تعالى:

﴿ مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُرُ ﴾ النحل/ 24.

<sup>(1)</sup> نقول من دارأيت؟

قَـُدُا أَسَمَ مُوصِولُ مَبِي عَلَى الْسَكُونَ فِي عَلَّ رَفَعَ خَبِرُ مَا الْاسْتَقِهَامِيةً، وَصِلْةُ المُوصِولُ جِمَّةً: أَنْزُلُ رَبِّكُمْ، وَالْتَقَدْيَرِ: مَا الذِي أَنْزُلُ رَبِكُم.

رلا تكون (ذا) موصولة إلاّ إذا توافرت فيها.

أن تستقدمها (مَسنَ) أو (ما) الاستفهاميتان كما مرّ. فإنّ لم يتقدم الاستعهام فهي
 أسم إشارة. قال تعالى:

﴿ مِّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَلَّهُ ﴾ البغرة/ 245.

ف: ذا اسم إشارة وليس إسماً موصولاً ميني على السكون في محل رفع خبر للمبتدأ: (مَن).

ب- ألا يليها مفرد، فإن تلاها مفرد كانت اسم إشارة أيضاً؛ لآن المفرد لا يصلح
 صلة لغير (أل)(1).

ج - ألاً تكون ملفاة، والمراد بالإلغاء هنا أن تجعل (ذا) مع (مَن) أو (ما) اسماً
 واحداً مستقهماً به(2).

5 أي:

تكون أيّ: شرطية، واستفهامية، وموصوفة، وموصولة، فإنْ كانت موصولة جاءت بلفظ واحد للمذكر، والمؤنّث، والمفرد، والمثنى، والجمع. العاقل وغيره. ونما تخالف يه (أيّ) الموصولة بقية الموصولات المشتركة أنها معربة، فلا تكون مبئية إلاً في حالة واحدة.

رأتها ملازمة للإضافة لما يعدها.

 (2) يقال (دغي ماذا علمت سأتقيه) فـ (ماذا) اسم موصول يمنى (الذي) في محل نصب مفعول بهن والتندير دعي الذي علمت فإني سأتقيه.

نقول من د القادم؟ فـ(من) اسم استفهام في محل رفع مبتدا، و(دا) إسم إشارة حبر و(القادم) بدل
من اسم الإشارة تقول ماذا صنفت؟ فـ(ماذا) اسم استفهام في محل نصب مفعول به مقدم وتقول
ماذا التواني؟ فـ (ماذا) اسم استفهام في محل رفع خبر مقدم

قال تعالى: ﴿ ثُمَّ لَنَنزِعَرَ فِي كُلِّ شِيعَةٍ أَيُهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِيْبَا) مريم/ 69. ف: أيُّ من: آيُهم قد أضيفت إلى جملة اسمية خُذف صدر صلتها والتقدير: آيهم هـو أشـدُ، ولـــللك بُنيت على الضمّ(1).

### 6. ذر الطائية:

لكونها لا تكون اسماً موصولاً إلا على لهجة قبيلة طيء. وتكون للعاقل ولغيره مفرداً وغير مفرد، مذكراً أم مؤثاً، ولم تكن (ذو) اسماً موصولاً في القرآن الكريم. ومن الشروط التي يشترطها النحاة لشبه الجملة الواقعة صلة للموصول سواء أكانت من جار وبجوور، أو ظرف، أن يكونا تأمين، وتعني بهما ما يفيدان في إتمام لفائدة. ويبان الدلالة وقد اجتمعا في قوله تعالى:

﴿ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَمَنْ عِدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ۗ: ﴾ الأنبياء/ 19.

ف في السموات شبه جلة من جار وغرور، وعنده شبه جلة من الظرف (عند) وما أضيف من الظرف (عند) وما أضيف إليه وكلاهما تامان فصلحا إلى أن يكون صلة لاسم الموصول (من).

أمًّا إذًا كانا ناقصين لا تشمُّ بها فائدة فلا يصلحان أن يكونا صلة(2). واعلم أنَّ الجَسَار والجَرور، والطرف الواقعان صلة للموصول متعلقان بفعل محذوف تقدير: (وجد) أو (استقر) يتعلَّق به الجار والمجرور.

<sup>(1)</sup> إذ بـناء (أيّ) في هـذه الحالة على تعـدد أوجه التعليل الذي قال به هذا الـحوي أو ذاك لا نجد منه تعليلاً ثانب و فذا سئل سيبويه عن علّة ذاك فقال: آي هكذا خلقت فصارت منالاً لمن له عادة غالف و في يغيرها.

<sup>(2)</sup> لا يصحُ محو خطب الذي اليرمُ.

الاسم الموصول بوصفه وحدة لفظية لا يدل على معنى معين، شأنه في ذلك شأن جميع المبهمات، إلى وحدة اسمية ناقصة الدلالة، مفتقر إلى شيء بعده، يعرفه ويزيل عنه المشيوع، ويكسّل معناه، وبيين دلالته، وهذا الشيء الذي يضم إلى اسم الموصل من أجل ما دكرناه يسمّى (صلة) ، أو (جملة الصلة) تكون متأخرة عن اسم الموصول ولا يجور تقديمها عبيه لكونها مكمّلة له، منزلة جزئه المتأخر. ويكون الاسم الموصول وصلته كإسم واحد يفيد دلالة محدّدة، ولجملة الصلة شروط معينة منها الآتى:

ان تكون السلة جملة اسمية، أو فعلية، أو شبه جملة، وهني جملة لا محل لها من
 الإعراب، فوظيفتها دلالية، لا تحوية. قال تعالى:

﴿ وَلَا تَجْدِلُوا أَهْلَ ٱلْحَجَنَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَّ أَحْسَنُ ﴾ العنكبوت/ 40.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَ فِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَتُوا ﴾ الحج/ 38.

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَيَّهُ وَفِي ٱلْأَرْضِي إِلَيَّهُ ﴾ الزخرف/ 84.

﴿ وَأَمُّهَاتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَعِبُكُمُ ٱلَّذِي فِي خُجُورِكُم ﴾ النساء/ 23.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكُيرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ﴾ الأعراف/ 206.

فجملة: أهي أحسنٌ جملة اسمية لا عملُ لها من الإعراب مملة لاسم الموصول: ألق.

وجلة: آمنوا جلة نعلية مسلة موصول لا عل لها من الإعراب.

وجلة (في السماء إلى من المبتدأ المؤخر، والخبر المقدم المتعلق بالجار والجرور، صلة موصول لـ الذي.

وشبه الجملة: أي جحوركم بما تعلّقت به من فعل تقديره: استقرّ صلة موصول الاسم الموصول: اللاكي وشبه الجملة: عند ريك بما تعلّقت به من فعل تقديره: (استقر) صلة موصول الاسم الموصول الذين.

أو الظرف. ولا يصحّ التّعلق بغير فعل؛ لأنَّ صلة الموصول جملة.

- الإسشائية سواء أكانت طلبية، أو استفهامية أن تكون صلة للموصول؛ لأن هذه الإسشائية سواء أكانت طلبية، أو استفهامية أن تكون صلة للموصول؛ لأن هذه الحمل يتوقف تحقق مضمونها على النطق بها، زد على ذلك أن الغرض من جلة الصلة هو إيصاح الاسم الموصول وتحديد المقصود به، والجمل غير الخبرية أمرية، أو استفهامية أو غيرهما مبهمة لا تحمل على الإيضاح، ثمّ أن اسم الموصول وصلته يُقذران باسم واحد، والاسم الواحد لا يدل على الأمر، أو النهي، أو الاستفهام والجمس الطلبية دالة على الحطاب، والاسم الموصول شأنه شأن الاسم الظاهر دال على الغيبة، فلو جعلنا هذه الجمل صلات لحصل التناقض.
  - 3 الا تكون جملة تعجبية لما في التعجب من الإبهام المنافي للتعريف.
- 4. أنْ تكون هـذه الجملة معهودة للمخاطب، لأنك إنسا تأني بها لتعوف خاطبك
  الموصول المبهم، ولك في مقام التهويل والتضخيم إبهامها، كقوله تعالى:

   فَعَشِيَهُم مِّنَ ٱلْمَمَّ مَا غُشِيَهُم ﴾ طه/ 78.

ف ما اسم موصول، وجلة فشيهم صلة له، وهي لابهامها وتمكد دلالستها، وصبورها، جعلت الآية ذات تهبويل وتفخيم لما تتصوره قد حل بالذين فشيهم اليم.

### 5. الطمير العالد،

من شروط الجملة الواقعة صلة للموصول اشتمالها على ضمير بارز أو مستتر يعود عنس الاسم الموصول، يُسمَّى بـ(العائد)، وظيفته ربط جملة صلة الموصول بالاسم الموصول، ويجب أن يتطابق مع الموصول إفراداً، أو تثنية، أو جعاً، تذكيراً، أو تأنيثاً(1).

ولهذا الضمير العائد محلّ من الإعراب، فقد يكون في محلّ رفع، أو نصب، أو جرّ. قال نعالى:﴿ لَّفَدَ كَفَرَ ٱلَّذِيرَ فَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرِيَمَ ﴾ لمائدة/ 17

ا) يسرى معسفس السحاة جواز مجيء الاسم الظاهر عائداً بدلاً من الضمير ولم يرد شيء من ذلك في القرآن
 لكريم

فقي جلة: قالوا وهي صلة الموصول الاسم الموصول: الملين ضمير متصل هو (وهو الجماعة) يعود على: (اللين)، وهو هنا في محلّ رفع قاعل لما: قال!

وقال تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي تَوَلَّىٰ ﴾ النجم/ 23.

فقى جلة: أتولى وهي صلة لـ: الذي همير مستتر في عل وقع قاعـل أتولّـى يعـود على اسم الموصول فيربط صلة الموصول بإسم الموصول.

وقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِي يَتَخَبُّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسْ ﴾ البقرة/ 275.

فَنَي جَلَة: 'يَتَخَبِّطُهُ وهِي صِلَةَ الْمُصِولُ الذِي ضَمِيرِ حَالِدُ على المُرمولُ مِنِي على الضمَّ في عَلَّ نَعِبِ مَقْعُولُ بِهِ.

وقال تعالى: ﴿ وَأَنَّقُوا أَنَّكُ ٱلَّذِي أَنتُم بِيدٍ مُؤْمِنُونَ ﴾ المائدة/ 88.

فصله الموصول الجملة الاسمية: أنتم به مؤمنون وفيها ضمير حائد على اسم الموصول: الذي هو الضمير المتصل فيك به وهو في عل جرً يمرف الجرّ.

## شروط الضمير العائد:

يشترط في الضمير العائد من جملة الصلة على اسم الموصول جملة من الشروط التي يمكن إيجازها بالآتي:

ا- يشترط فيه إن كان عائداً على اسم موصول خاص مطابقته له في الإفراد، والتشية،
 والجمع، والتذكير، والتأنيث اهذا إذا كان العائد ضميراً غائباً.

قال تعالى ﴿ إِن خَبْرُ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللهِ آلصَّمُ ٱلبَّكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْفِلُونَ ﴾ لانفال/ 22

وقال تعالى. ﴿ وَٱلَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا ﴾ النساء/ 16.

فقي: يعقلون ضمير عائد هو واو الجماعة، مطابق في الجمع والسلكير لاسم الموصول الخناص: السلين وفي: يأتبانها ضمير عائد هو السف الإثنين مطابق في التثنية والتذكير لاسم الموصول الحاص: اللذان.

أما إذا كان العائد إلى الموصول المشترك فيجوز فيه وجهان:

ا. مراعاة لفظ الموصول فيكون مفرداً مذكراً مع الجميع وهو الأكثر في اللغة. قال
 تعالى ﴿ بِنَصْبُر اللَّهِ ۚ يَنَصُّرُ مَنِ يَشَاءً ﴾ الروم/ 5.

قفي: يشاء ضمير مستقر عائد على اسم الموصول أخاص: أمَن دال الجميع(1).

الإفراد مرعاة للفظ.

### حدَّف العائد:

يجوز حلف الضمير العائد، ويكثر ذلك حين يكون هذا العائد ضميراً متصلاً في محل نصب وعامله فعل، أو وصف، غير صلة لــ(ال) قال تعالى:

﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾ النحل/ 19.

فَعَي الجَمَلَةُ الْفَعَلَيَةِ: تُسَرُونُ وَالْجَمَلَةُ الفَعَلَيَةِ: تَعَلَمُونُ وَهُمَا صَلْتًا مُوصُولُ لِإِسْمَ المُوصِولُ (ما) ضَمَيْرُ عَائِدُ عَلَى (ما) عُلُوفَ جَوَازًا وَالْتَقْلِيرُ مَا تُسَرُونُهُ وَمَا تُعَلِمُونُهُ.

وقال تعالى: ﴿ ذَرِّنِي وَمَنَّ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾ المدثر/ 11.

ففي جملسة صلة الموصول: 'خلقت' ضمير عائد على اسم الموصول (مَن) محلوف جوازاً والتقدير: خلقته.

أما الضمير العائد الذي هو في محلَّ رفع فيجوز حدَّفه إذًا كان مبتدأ غبر، عنه بمفرد. قال تعالى

 <sup>(</sup>١) فودا روعي معى المرصول فيكون العائد مطابقاً له إفراداً، وتثنية وجماً وتذكيراً وتأنيثاً تقول احترم
 من احترمت، ومن احترمتك، ومن احترماك، واحترموك.

﴿ ثُمَّ لَسَرِعَتَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِتِيًّا ﴾ مريم/ 69.

أي: اللي هو أشد بحلف الضمير العائد (هو) لكونه غيراً عنه بمفرد هو: آشدٌ.

أمَا الضمير العائد الجِرور فيجوز حدّفه إذا كان مجروراً بالإضافة، والمضاف وصفاً عبر ماض.

قال تعالى ﴿ فَٱقْضِ مَا أَنتُ قَاضٍ ﴾ طه/ 72.

والتقدير: ما أنت بقاضيه فحذف الضمير العائد على اسم الموصول (ما)، وهذا الضمير مضاف إلى الوصف (قاضٍ)،

أمّ الجمرور بالحمرف، فيجوز الحمدُف إذًا كنان اسم الموصول، أو الموصوف باسُم الموصول عبر المراء عنها المرف معنى وتعلّقاً. ومنه قوله تعالى:

﴿ يَأْكُل مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَقْرَبُ مِمَّا فَقْرَبُونَ ﴾ المؤمنون/ 33.

فإسم الموصول (ما) مجرور بحرف الجر (مِن) والعائد مجرور بالحدوف نفسه، فجاز حدف هذا العائد والتقدير: فجاز حدف هذا العاد والتقدير: يأكل عًا تأكلون منه ويشرب عًا تشربون منه.

وقد جوّز بعض النحاة حدّف اسم الموصول بشرط كونه معطوفاً على اسم موصول آخر، ومنه قوله تعالى

( وَقُولُوا ءَامَنَّا بِٱلَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ ) المنكبوت/ 46.

أي: وبالسلاي أنسؤل إلىكم؛ لأنَّ أنؤل إلينا ليس هو الذي أنول إلينا ليس هو الذي أنول إلى مَن قبلنا، ولسلك أعهدت (ما) بعد (ما) قوله تعسمالى: ﴿ قُولُوا مُامَّدًا بِأَلَّهِ وَمَا أُنوِلَ إِلَيْمَا وَمَا أُنوِلَ إِلَىٰ

إِبْرُاهِكِمْ) البقرة/136.

وأجاروا أيضاً على قلَّة حدَّف جملة الصلة، إذا دلَّت جملة صلة أخرى عليها(1)

<sup>.1)</sup> لم يرد من هذا في القرآن الكريم.

# المطلب العابع: الخامس من المعارف المركة بأل التعريف

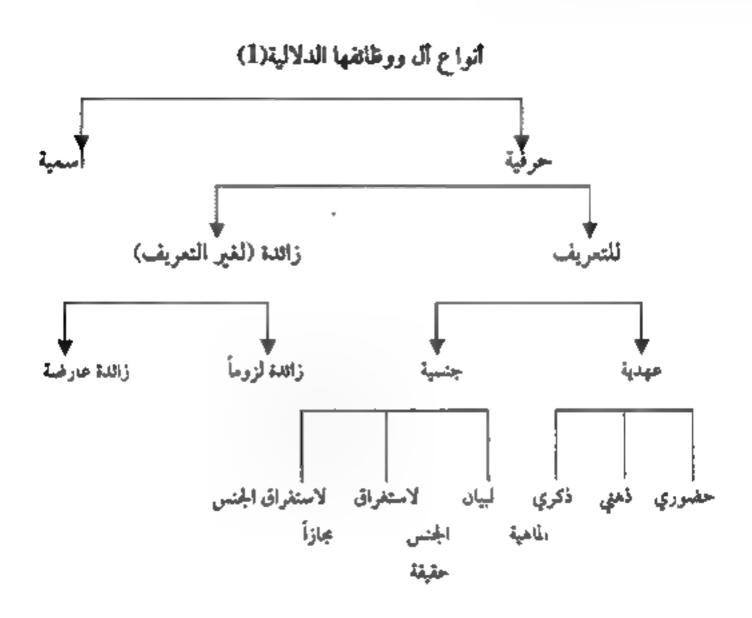

 <sup>(1)</sup> تنظر التماصيل في سببويه. 3/ 64، 272- 273، وابن يعيش. شرح المصل 9/ 17، والمرادي
 الحمي الداني ص216

## التوضيح:

السمية وقد مضى القول فيها في الحديث عن اسماء الموصول المشتركة ومحلها
 بعض المشتقات وحرفية، وهي إمّا للتعريف أو لغيره.

ب أمَّا (ال) التعريف فعلى نوعين رئيسين فقد تكون: للعهد، أو تكون للجنس

ولكل منهما أنواعه ودلالاته.

فَالَ العهدية: هني التي يُعهد مصحوبها بتقدّم ذكره، وبما أنّ العهد أنواع انقسمت (ال) العهدية على أنواع ثلاثة هي:

### مهد ذکری:

فقد يذكر المتكلم اسماً نكرة ثم يُعبد ذكرَهُ، معرّفاً بال، كقوله تعالى: ﴿ ٱللّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُوْقِ فِيهَا مِعْبَاحُ ٱلْمِعْبَاحُ لِي رُجَاجَةٍ ٱلرُّجَاجَةُ كَأَيْهَا كَوْكَبُ دُرِيُ ﴾ النور/ 35.

ققد ذُكِر: مصباح أول الأمر نكرة، وأعيد ذكره ثانية مقروناً بال المهدية لكونه صار ممهوداً لدى السامع هند إطلاقه أوّل مرة.

وكذا الأمر في: رُجاجةٌ و: ٱلرَجاجة.

### 2. عيد ڏهتي:

اي (علمي)، وضابطه أن تُشار بما اتصل بال إلى شيء معلوم ثابت في الذهن، معهود ذهنياً بين المتكلم والمخاطب. كقوله تعالى:

﴿ إِذْ هُمَّا فِي ٱلْغَارِ ﴾ التربة/ 40.

فَالنَّارُ مُعْرِفَةً لاتصاله بألُّ الذَّهَنيَةُ الْمُعَهُودَةُ بَيْنَ الْمُتَكَلَّمُ وَالْمُخَاطِّبِ النِّيِّ والمُخَاطِّبِ النِّيِّ مِحْمَدُ ويعرف كلُّ منهما المقصود بالغار المعين المعهود الثابت في الذَّهن دون خيره.

3 عهد حضوري.

اي حشي وحاضر. كقوله تعالى:

﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ المائدة/ 3.

فــ(الـيوم) معرفة لكونه مصحوب (ال) الحضورية وقت الكــلام أي اليوم الذي أنتم قيه، وهو يوم عرفة من حجّة الوداع.

ومنه قوله تعالى

﴿ يَسَمَّحْيَىٰ خُدِ ٱلْكِتَنبَ بِقُوَّقٍ ﴾ مريم/ 12.

فألكتاب اسم معرفة بأل الحضورية التي تدل على الكتاب المقدس اللذي أنزله الله سبحانه بين يدي يحيى بن زكريا -عليه السلام-.

### أمَّا أَلَ الْجِنسية:

لهــي لبــيان (جــنس) مــا اتصلت به واستغراقه دون فيره، وتنقسم على ثلاثة أنواع أيضًا هي ا

بحسب وظائفها الدلالية:

دَلُ تَعَلَى ﴿ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾ العصر / 2.

ف.(أل) في: (الانسان) أفادت استغراق هذا الجنس كله على سبيل الحقيقة، ولهذا يصلح وضع (كلّ) بدلاً منها. أي: كلّ إنسان في خسر. آل الحنسبة لبيان الماهية على سبيل الحقيقة أيضاً، ولكنها لا يصلح فيها حلول (كل)
 بدلاً منها

قال تعالى. ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴾ الأنبياء/ 30.

ففي الآية الكريمة، ما هية حقيقة لكنها لا تنطبق على كلّ ماء من حيث هو ماهية، ولذلك لا يصبح أن تخلفها لفظه (كـــلّ)، إذ لا يـصح القول: وجعلنا من كل ماء كلّ شيء

سحي ،

إلى الجنسية التي تستغرق أفراد الجنس العين على سبيل الجاز، فتفيد الإحاطة والشمول للصفات الشائعة بين أفراد جنسها على سبيل الجاز والمبالغة، لا على سبيل الحقيقة، ولـذلك يجوز أن تخلفها (كلّ) جازاً، ولذلك يقال فيها: (ال) الكمالية(1) وسن هنا يمكن القول إنّ الفرق بين (أل) لتعريف الحقيقة، ومسميها: العهدية، والجنسية، أنْ أل العهدية يراد بها ويحصحوبها قرد معين، والجنسية يُراد بها ومصحوبها كلّ الأفراد حقيقة، أو جازاً.

أما الدي لتعريف الحقيقة فبراد يمسحوبها الحقيقة نفسها، لا ما تصدق عليه من الأفراد.

### أل الزائدة،

وهذه لا تفيد تعريفاً فيما تدخل عليه، وهي على نوعين:

### أرشما:

لمرائدة اللازمة، وتمدخل على بعض النكرات والمعارف ولا تغير من تنكيرها، أو تعمريفها شميناً وهذه الرائدة لازمة لاتفاق مصحوبها، فكأتما من أصل وضعه وجزء من بنيته لا يجوز تجريده منها أو حذفها منه.

 <sup>(1)</sup> لم يرد منها شيء في القرآن الكريم، ومثالما قولك مادحاً أنت الشاعر أصالة، أي أنت كلُّ شاعر أصالة (لكامل) في هذه الصفة

## وأشهر مواضعها تذكر الآتي:

- الأسماء لموصولة الخاصة: كالذي، والتي، واللتان، والذين... الخ.
- كلمة (الآر) وهمي ظرف مبني على الفتح في محل نصب تلزم فيه (أل) للدلالة على
   جنس الوقت الحاضر.
  - بعض الأعلام، قال تعالى.

﴿ أَفَرَءَيَّتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴾ النجم/ 19

فـ(ال) في: اللاة و العُزَّى زائدة.

### وثانيهما:

الزئدة العارضة وأشهر مواضعها الآتي:

- أ- في الأعلام المنقولة عن كلمات تقبل (أل) قبل صيرورتها أعلاما، كالأعلام المنقولة
   عن المصادر أو الصقات وتسمّى ووجود أل في هذه الأعلام كخروجها منها(1).
- ب- أل الزائدة الداخلة على بعض الأسماء اضطراراً في الشعر، كما هو الحال في دخول (أل) على المعييز(2)، والأصل في التمييز التنكير، أو الداخلة الحال(3)، أو الداخلة على الأعلام بالغلبة(4). أو على الفعل المضارع(5).

 <sup>(2)</sup> لم يرد شيء ث في القرآن الكريم
 تقرل: طاب عمد النفس أيك نفساً.

 <sup>(3)</sup> لم يرد شيء منه في القرآن الكويم.
 يقال: أرسلها المواك. أي: معتركة.

<sup>(4)</sup> منها المدينة لغبيته على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم والكتاب الغلبته على كتاب سيبريه في اسحو.

والأعشى عدماً للشاعر الجاهلي المعروف، وهو يصدق على كلَّ مَن لا يبصر ليلاً

<sup>(5)</sup> لم يرد شيء منه في القرآن الكريم.

# المطلب الشاون: العادس ون المعارف المطاف إلى المرنة

كل سم نكرة يضاف إلى معرفة من المعارف السابقة إضافة محضة، أي معنوية، خالصة من تقدير الانفصال، ينصير عند إضافته معرفة(1) فالمضاف إلى الشيء في رتبته مطلقاً(2)

قال تعالى<sup>.</sup>

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أَمْرِ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ﴾ القصص/7.

﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتُكَ آلاً قَرَبِوتَ ﴾ الشعراء/214.

﴿ سُبِّحَيْنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا ﴾ يس/ 36.

﴿ وَمَ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْهَا إِلَّا مَثَنعُ ٱلْغُرُورِ ﴾ الحديد/ 20.

﴿ وَلَقَد أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنِي بَنِي إِسْرَاءِيلَ ﴾ المائدة / 12.

قه: "مْ في آية القصص اسم معرفة لإضافته إلى اسم العلم: مُوسى.

و: (صديرة) مصرفة لإضافته - في آية الشعراء- للضمير المصل وهو كاف الخطاب.

و: مسيحانًا في آية يسس منصدر مساحي منصوب على المصدرية وهو معرفة، لإضافته إلى اسم الموصول الذي. و: مستاع في آية الحديث، معرفة لإضافته إلى معرف بدال وهو الغرور.

و: ميثاق في آية المائدة مصرفة الإضافته إلى اسم معرف بالإضافة هو: أبني إسرائيل.

إذا أصيف الأسم إلى نكرة. وتخصص من غير أن يتعرف.

<sup>(2)</sup> ينظر التسهيل ابن مالك ص170. وابن هشام: شرح شلور الذهب. 202

# تطبيقات عامة في النكرة والمعرفة

## أولاً: (تطبيقات مقالية)

صع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في المقولات النحوية الآتية

س1:

البكرة اسم شاع في جميع أفراد جنسه من غير تخصيص واحد بعيته، و لتنكير.

أ- أصل في الأفعال.

ب- أصل في الأسماء.

ت- فرع في الأسماء،

س2:

النكرة على ا

أ- قسمين ب- ثلاثة أقسام ج- قسم واحد

س3:

علامات النكرة اللفظية كثير منها:

أ- - قبوط (أل) الزائدة.

ب. قبرها (أل) العهدية.

ج- وقوعها موقع ما يقبل (آل).

د- عدم دخول (ربّ) عليها.

إضافة (كم) الخبرية إليها.

ر- عدم دحول (مِن) الزائدة عليها.

س4:

تصير النكرة معرفة ب:

أ- توينها

ب- تعيينها بالنداء،

ج-- إضافتها إلى ما هو معرفة.

د- دخول (أل) العهدية عليها.

س5:

المعارف في العربية:

[-- خسة هي:

ب– سنة هي:

ج- سبعة هي.

س6:

تنقسم المعارف بأنسواعها وبحسب استقلالها في الدلالة على المعنى المعين استقلالاً تاماً، أو عدم استقلالها على:

إلى المعام: معرفة محضة تامة، ومعرفة ناقصة ومعرفة جائزة الشمام والنقصان.

ب- قسمين فقط: عضة ثامة، غير محضة (نافصة).

س7:

الأعلام معارف محضة لكونها:

أ- غناج إلى قرينة للتعريف بها.

تدل بلمطها على قسيماتها، فلا تحتاج إلى قرينة.

س8

لعلم في العربية باعتبار مسماه على:

الـ ثلاثة أنسام علم شخصي، وعلم جنسي، وعلم بالغلبة.

أسمين: شخصي وجنسي.

س9:

العلم الجسي باعتبار مسماه على:

أ قسمين عيني، ومعنوي.

ب- قسم واحد هو العيني.

# س10:

لمرق بين العلم الشخصي والعلم الجنسي يتحدّد في:

أ- العلم الشخصي معرفة في اللفظ، والجنسي معرفة في المعني.

ب- العلم لشخصي معرفة لفظاً ومعنى، والعلم الجنسي معرفة معنى فقط.

ج- العلم الشخصي معرفة لفظاً ومعنى، والجنسي معرفة لفظاً فقط.

### س11:

العلم باعتبار لفظه:

أ- مفرد ومركب.

ب- مرتجل وقياسي.

ج- مرتجل ومثقول.

## س12:

يقسم العلم باعتبار تسميته إلى:

أ- الاسم، والكنية، واللقب.

ب- الاسم واللقب

ج- الاسم والكنية.

## س13;

إذا اجتمع الاسم والكنية واللقب:

أ بجب تقديم الاسم على الكنية واللقب.

جواز تقديم أيّ منها

## س14:

من وظائف الضمير الآتي:

أ- الاطناب في الأسلوب.

ب- الايجاز والاختصار.

ج- تجنب التكرار.

## س15:

الضماثر التي علَّها الجر تكون:

إ- متصلة فقط.

ب- منفصلة نقط.

ج- جواز اتصالها وانقصالها لها.

# س16:

الضمائر بحسب مدلولاتها تدل على

امتكلم مفرد، أو مجموع.

ب- خاطب مفرد.

ج- على غالب مفرد.

د- على متكلم، وهناطب، وغائب، مفرةٍ أو مثنى، أو جمع.

### س17:

يختص (واو الجماعة وهم) من الضمائر،

أ- العاقل وغيره.

ب- بالعاقل فقط.

## س18:

الباء في (إياي) والكاف في (إياك) والهاء في (إيّاه) وفروعها هي:

ا 💎 حوء من الصمير،

ليست ضمائر واتما حروف للدلالة على المتكلم، أو المخاطب، أو الغائب، وليس لها
 محل من الإعراب.

ج- له محلّ من الإعراب.

### س19,

من الضمائر المتصلة الخاصة بالرفع:

أ كاف الخطاب وباء المتكلم

ب- ألف الاثنين، وواو الجماعة، وياء المخاطبة، ونون النسوة.

ج- ضمير الغائب.

## س20:

الضمائر المشتركة بين النصب والجرهي

أ- ألف الإثنين، ونون النسوة.

ب- ياء لمتكلم، وكاف الخطاب، وهاء الغائب.

ج- واو الجماعة، وياء المخاطبة

## س21:

يكون استتار الضمير المرفوع واجبأ عندما يكون دالاً على:

أ- الغائب.

ب- الحاضر

ج- الحاضر أو المخاطب.

# س22:

يأتي ضمير الغائب مستتراً وجوباً في حالة:

أ- كونه فاعلاً لفعل التعجب، والمدح.

ب- فاعلاً للمعل المضارع.

## س23:

من وظائف (نون الوقاية):

جعل ما تتصل به معرفة.

ب- منع الأفعال من أن يكسر أواخرها.

ح منع الخلط واللبس الذي قد يقع بين فعل الأمر المخاطب، أو المخاطبة

د- إفادة التوكيد في الأحرف الشبهة بالفعل.

### س24;

إذا اجتمع نون رفع الأفعال الحمسة ونون الوقاية جاز:

أ- إدغام التونين.

ب- حدّف أحدهما عُفيفاً.

ج- تركهما من غير إدغام.

### س25:

يب في ضمير الفصل أنَّ:

إكون بلفظ واحد تذكيراً تأنيثاً، إفراداً وتثنية وجماً.

ب- يطابق ما قبله في المعنى، والنوع، والعددية.

## س26:

الأمر في الاسم الواقع بعد ضمير القصل أن يكون:

أ- مبتدأ لخبر محذوف.

- خبراً لمتبدأ في الأصل.

ج- تکرة

د- معرفة أو مشابها للمعرفة.

س27:

لضمير الفصل من حيث الإعراب:

أ- محلّ من الإعراب.

لا محل له من الإعراب لكونه حرفاً.

س28.

يجوز في (ضمير الشأن) أن يأتي:

ا- متصلاً.

ب- منفصلاً.

ج- مستتراً بعد (أنْ) و (كأنْ) المخففتين.

س29;

الغرض من أسماء الإشارة:

أ- التنبيه على ما يأتي بيانه.

ب- الإطناب في الأسلوب.

ج- الإيجاز في الأسلوب.

س30:

أسماء الإشارة كلها:

أ– مبنية.

ب معربة.

ج- ﴿ وَمُنْهُا مِنْ مُنَّا مِنْ مُنْهُا مَا هُو مُعُوبٍ.

س31.

أسماء الإشارة الخاصة هي:

أ- هذا/ هذان/ هؤلاء

ب- هنا/ هنالك/ ثم/ ثمةً.

س32:

كاف الخطاب اللاحق لأسماء الإشارة من نحو: ذلك وتلك:

أ- ضمير متصل في محل جرّ بالإضافة.

ب مو للخطاب فقط وإشارة للبعد وجزء من الكلمة.

س 33:

الموصول الحرقي:

أ- يؤول مع صلته بمصدر.

ب- يعرب إعراب الموصول الإسمي.

س34:

الموصولات الحرفية هي:

أ- إذن/ لا/ فاء السببية/ لن/ متى.

ب- أناً/ لو/ ما/ همزة التسوية/ أناً.

س35:

يجوز أن تكون صلة الموصول:

أ- اسمأ مشتقاً.

ب- شبه جملة.

ج- جلة أسمية أو فعلية

س36:

أسماء الموصول المشتركة هي:

1- اللذان/ الذين.

ب- ،لتي/ الذي

ح مَن/ ما.

س37;

جيع الأسماء الموصولة:

1- معربة.

ب مبية

ج٠ مبنية ما عدا اللذان واللتان فيعربان إعراب المثنى.

س38:

تكون (ذا) موصولة إذا:

أ- إذا تلاها اسم مقرد.

ب- إذا تقدمها (مَنَ) الشرطية.

ج- تقدَّمها (من) الاستفهامية، أو (ما) الاستفهامية.

س39:

أيّ دون سائر الموصولات:

أ- مبنية دائماً.

ب- معربة دائماً.

ج - معربة دائماً إلا إذا قطعت عن الإضافة.

س40:

صلة المرصول لا تكون إلاً:

أ- اسماً مقرداً.

- جلة اسمية.

ج- جلة اسمية، أو فعلية، أو شبه جلة.

د- جلة استفهامية.

هـ- جملة تعجبية

### س41:

يراعى في الضمير العائد على الموصول المشترك:

الإفراد دائماً مراعاة للقظ.

ب- الطابقة دائماً.

جواز المطابقة وهو الأكثر، والإفراد.

## س42;

ال العهدية:

أ- ﴿ نُوعَانَ: حَصُورِيَةً وَذَهَنيَةً.

ب- ثلاثة أنواع: حضورية وذهنية وذكرية.

ج- نوع واحد حضورية فقط.

### :43س

أل الزائدة تكون في:

أسماء المفاعلين والمقعولين.

ب- المسادرا

إلا سماء الموصولة والاعلام المنقولة، والتمييز ، والحال.

### س44:

رِدًا أَصْبِفَ الأسم التكرة إلى اسم معرفة:

i غضص.

ب- تعرّف.

# ثانياً: تطبيقات نصيّة

### - 1- en

عين المعارف فيما يأتي ذاكراً نوع كلِّ منها. قال تعالى:

- - 2 ﴿ وَلَا نَجْنَدِلُواْ أَهْلَ انْحَكِتَفِ إِلَّا بِالَّتِى هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ طَلَمُوا مِنْهُمْ وَ وَلَا نَجْنَدُ اللَّهُ مَا وَالْمَهُمَا وَإِلَيْهُمْ وَ حِدٌ وَنَحْنُ لَهُ.
    وَقُولُواْ ءَامَنًا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْحَكُمْ وَإِلَيْهُمْ وَ حِدٌ وَنَحْنُ لَهُ.
    مُسْلِمُونَ ﴾. العنكبوت/ 46.
    - 3. ﴿ وَخَجَّيْنَهُ مِنَ ٱلْغَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تُعْمَلُ ٱلْخَبَتِيثَ ﴾. الأنبياء / 74.
    - 4. ﴿ وَقَدِيلُوا فِي سَبِيلِ آللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَدِيلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ﴾. البقرة/ 190.
      - 5. ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ الشوري/ 38.
      - 6. ﴿ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاكِ) الرحد/ 17.
        - 7. ﴿ أَفَتُمْرُونَهُ، عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴾ النجم/ 12.
    - 8 ﴿ إِنَّ هَنذَا لَهِي ٱلصَّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ صَحُفِ إِبْرَاهِمَ وَمُوسَىٰ ﴾ الأعلى/ 18
      - 9 ﴿ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْزَنَةَ وَٱلْإِنْجِيلَ ﴾ آل عمران/ 3.
      - 10 ﴿ إِنَّ سَنِّيقِي عَلَيْكَ قَرْلاً ثَقِيلاً ﴾ الزمل/4.

ما نوع (ما) فيما يأتي:

قال تعالى

- 1 ﴿ لَا يُكَلِّفُ آللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كُسَبَتْ ﴾ البقرة/ 286.
  - 2. ﴿ وَلَوْ شَأَءَ آللُّهُ مَا ٱقْتَثَلَ ﴾ البقرة/ 253.
- 3. ﴿ وَلَإِنِ ٱلنَّبَعْتَ أَهْوَا مَهُم مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ۚ إِنْكَ إِذًا لَمِنَ ﴾ نَ البقرة / 145.
  - 4. ﴿ وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَكُنهَا ﴾ الشمس/4.
  - ﴿ إِنَّمَا صَنَعُوا كُيْدُ سَنجٍ ﴾ طه/ 68.
    - 6. ﴿ مَا هَندًا بَثَرًا ﴾ يوسف/ 31.
  - 7 ﴿ مَا هَلِدُآ إِلَّا بِنَصَّرُ مِثَلَّكُونَ ﴾ المؤمنون/ 33.
  - 8. ﴿ وَلِئُحِكَيْرُوا آللَة عَلَىٰ مَا هَدَنْكُمْ ﴾ البقرة/ 185.
    - 9 ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْفَعَلَ ﴾ البقرة/ 253.
    - 10 ﴿ قَالَ رَبِّيَّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ الشعراء/ 188.

- 3- pm

الكلمة التي تحتها خط من المعارف. نوعها وإعرابها إمًا: قال تعالى

أَنَّهُ بِقَنفِلٍ عَمًّا تَعْمَلُونَ ﴾ البقرة/ 85.

أ موصول حرق لا عل له من الإعراب.

ب- موصول اسمي في محلّ جرّ بحرف الجر.

2 ﴿ وَنَجُيَّتُهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تُعْمَلُ ٱلْخَبَتِيثَ ﴾ الأنبياء/74.

أ- اسم موصول في محلّ جر بدل من القرية.

ب- ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ.

3 ( غَنْ نَقُصُ عَنَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ) يوسف/ 3.

أ- اسم إشارة في عل رفع مبتدأ.

ب- ضمير منفصل مبني على الضم في عل رقع مبتدأ.

4 ﴿ قَالُوا هَنذَا سِحْرٌ مُبِينَ ﴾ النمل/13.

أ- لهاء للتنبيه و (ذا) اسم موصول في محل نصب مفعول به.
 ب- الهاء للتنبيه و (ذا) اسم إشارة في محل نصب مفعول به.

5 ﴿ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴾ الزمر/ 51.

أ- اسم إشارة في محل رفع مبتدأ.

ب- ضمير منفصل في عل رفع اسم (ما) المشبهة بـ (ليس).

6. ﴿ وَذَلِكُمْ طَنَّكُمُ ٱلَّذِي طَنَعْد بِرَيْكُمْ ﴾ فصلت/ 23.

أ- ذا اسم إشارة في محل رفع مبتدأ واللام للبعد.

ب- اسم إشارة في محل رفع مبتدأ واللام للخطاب.

7. ﴿ فَأَنطَلَقُواْ وَهُمْ يَتَخَطَعُونَ ﴾ القلم/ 23.

أوار حرف عطف و (هم) ضمير قصل لا محل له من الإعراب.
 أوار حالية و (هم) ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ.

8 ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلْمُزَّمِّلُ ﴾ المزمل/ 1.

أ- أسم معرفة بـ(ال) صفة لـ(أيّ).

ب- أسم معرفة بـ(ال) صفة لـ(أي).

9 ﴿ وَلَقَد كُرُّمْنَا بَنِي ءَادَمٌ ﴾ الإسراء/ 70.

ا سم معرفة (علم) قاعل وهو مضاف و (آدم) مضاف إليه. ب سم معرفة مضاف، مفعول به وهو مضاف و (آدم) مضاف إليه.

10 ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدِدَ ﴾ التحل/16.

اسم علم، فاعل مرفوع مؤخر.
 اسم علم مفعول به منصوب.

### - 4- xii

النكرة التي تحتها خط فيما يأتي هي إمّا: قال تعالى:

أَوْأَدُكُرِ أَسْمَ رَبِّكَ بِثُكْرَةً وَأُصِيلًا ﴾ الإنساد/ 25.

أ- بكرة وأصيلا نكرتان عضتان.

ب- هما نكرتان فير عضتين.

2. ﴿ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَتِ يَزْمِ مُعْلُومٍ ﴾ الشعراء 38.

أ- يوم تكرة عقبة.

ب- يوم نكرة غير عضة لكونه موصوفاً.

3 ﴿ وَلَنَجِدَ أَهُمْ أَخْرُصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ يَحَيَوْقٍ ﴾ البقرة/ 96.

أ حياة نكرة غير محضة لكونه منوّناً.

ب حياة نكرة محضة لشيوعها.

4 ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدً مِنْ أَهْلِهَا ﴾ يوسف/ 26.

أ- شاهد نكرة غير عضة لكونها موصوفة.

شاهد. نكرة عضة لكونها غير موصوفة.

5 ﴿ وَقَالَتِ ٱلَّيْهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرَىٰ عَلَىٰ مِثْقِيمٍ ﴾ البقرة / 113

أ شيء من أنكر النكرات تعميماً غير مقدر.

ب شيء: تكرة غير محضة.

### - 5- mi

قال تعالى ﴿ قُنْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُرْ ۖ إِنْ أَنْبِعُ إِلَا مَا يُوحَى إِلَىٰ وَمَا أَنَا إِلَا نَذِيرٌ مُّرِينٌ ﴾ الأحقاف/ 9.

وردت (ما) خس مرات هي على التنالي: (اختر الصحيح).

افیة، اسم موصول، نافیة، اسم موصول، مشبهة بـ (لیس) هاملة.

ب- نافية، نافية، نافية، اسم موصول، مشبهة بليس.

ج- نافية، نافية، اسم موصول، اسم موصول، مشبهة بليس غير عاملة.

### ىتە: -6 -

### قال تعالى:

- ﴿ هَلِّ أَتَنكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴾ النازعات/ 15.
- 2. ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴾ المائدة/ 12.
  - 3 ﴿ وَمَا ءَاتَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ ﴾ المائدة / 7.
- 4 ﴿ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخُذُواْ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴾ الفرقان/ 30.
  - 5 ﴿ فَعَصَى لِمْرَعَوْنُ ٱلرِّسُولَ ﴾ المزمل/16.
- 6 ﴿ وَمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُ ٱلَّتِي تُطَهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهُمِيكُم ﴾ الأحزاب/ 4

| ﴿ وَجَهَ مَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبَثِيرُونَ ﴾ الحجر/87.        | 8   |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| ﴿ فَإِنَّ كَنِّحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴾ الثازعات/ 39.               | 9   |
| ﴿ وَءَاتَيْنَا عِيسَى آبُنُ مَرْيَمَ ٱلْبَيْنَتِ ﴾ البقرة/ 87.      | 10  |
| تأمّل لآيات الكريمة واملاً الفراغات فيما يأتي:                      |     |
| في الآية رقم ( ) ضمير منقمصل ومع بمين ما أصلَة مبتدأ هو وخبر، هو    | . 1 |
| 41*************************************                             |     |
| في الآية رقم (    ) علم هو وكنية هو                                 | .2  |
| <ul> <li>إن الآية رقم ( ) اسم إشارة في محل مفعول به للفعل</li></ul> | 3   |
| جاء بعده اسم معرف بأل يُعرب بدلاً هو كلمة                           |     |
| في الآية رقم ( ) اسم علم وقع مضافاً إليه.                           | .4  |
| ني الآية رقم ( ) ضمير متصل في محل نصب مفعول به للفعل وقاهل          | .5  |
| مثأخر عنه هو                                                        |     |
| في الآية رقم ( ) اسم مضاف هو ومضاف إليه هو                          | .6  |
| ومضاف إليه هو                                                       |     |
| في الآيـة رقـم ( ) اسم موصول في عمل نصب صفة للاسم المضاف إلى        | .7  |
| الصمير هو                                                           |     |
| ني الآية رقم (     ) لفظ الجلالة فاعل، والمفعول في ضمير متصل.       | 8   |
| في الآية رقم ( ) اسم مضاف إلى ما بعده يُعرب فاعلاً هو               | 9   |
| ق الآية رقم ( ) اسم علم يعرف فاعلاً هو ومعرف بأل يُعرب              | 10  |
| مفعولاً                                                             |     |
| -3                                                                  |     |

﴿ بَلَ رَّفَعَهُ آللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ النساء/ 158.

.حتر الوصف الصحيح للضمائر فيما يأتي من حيثُ: انعصالها أو اتصالها، بروزها، أو استنارها، ومواقعها الإعرابية:

قال تعالى:

- ﴿ أَفَنَحْعَلُ ٱلْمُسْامِينَ كَٱلْجُرِمِينَ ﴾ القلم/ 35.
- أ- لضمير مستتر جوازاً وهو في محل نصب.
- ب- الضمير مستتر وجوباً تقديره: (نحن) وهو في محلّ رفع.
  - 2. ﴿ فَوَرَبِلَكَ لَنَسْتَلَنَّهُمْ أَحْمَعِينَ ﴾ الحجر/92.
- أ- كاف الخطاب ضمير متصل في محل جرّ بالإضافة. و: (هم) ضمير مقصل في محل نصب مفعول: (نسال).
- ب- كاف الخطاب لا محل له من الإعراب. و (هم) ضمير متص في محل رفع
   فاعل.
  - 3. ﴿ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيرُ ﴾ غافر/ 8.
- الكاف في: إنك ضمير متصل في محل نصب اسم (إن) و: أنت ضمير فصل لا محل له من الإعراب توكيد للضمير المتصل.
- ب- الكف في إلك كاف خطاب لا عل له من الإعراب، و: أنت ضمير منفصل في عل نصب اسم (إذ).
  - 4 ﴿ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشَّهُمْ ﴾ التوبة/2.
  - أ و،و ،لجماعة في محلِّ رفع فاعل للفعل: صيحوا.
    - ب- واو الجماعة لا محل له من الإعراب.

5 ﴿ فِيهِمَا عَينَانِ تَجَرِيَانٍ ﴾ الرحن/50.

أ- الضمير المتصل هو أنف الاثنين في عل رفع فاعل.

ب فاعل تجربان هو ضمير مستتر فيك تجربان.

6 ﴿ وَإِيِّنَى فَآرْهَبُونِ ﴾ البقرة/ 40.

أ إيَّاي ضمير منفصل في محلَّ رفع مبتدأ.

إياي ضمير منفصل في محل نصب مفعول به مقدم وجوباً.

7. ﴿ وَإِنْ أَرَدِتُمُ آسْتِبَدَالَ زُوْجٍ ﴾ النساء/ 20.

التاء ضمير متصل في محل رقع فاعل: أراد. والميم للجماعة
 ب- فاعن (يدعو): لفظ الجلالة، ولا ضمير مستتر في يدعو.

8. ﴿ وَآلِلَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَعِرِ ﴾ يونس/ 25.

الفاعل ضمير مستتر جوازاً تقديره هو يعود على لفظ الجلالة.
 ب- فاعل (يدعو): لفظ الجلالة، ولا ضمير مستتر في: يدعو.

9. ﴿ وَأَنْسُتِ ٱلْجِبَالُ بَسًّا ﴿ فَكَانَتْ هَبَاءُ مُنْبَعًا ﴾ الواقعة/6.

أثناء ضمير متصل اسم (كان) الناقصة.

ب- الثاء ثاء التأثيث الساكنة، واسم كان ضمير مستتر جوازاً يعود على الجبال.

10. ﴿ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كُنفِرِينَ ﴾ النمل/ 43.

إنها، ضمير متصل في محل نصب اسم (إن).

ب- (ما) في إنها للتنبيه لا محل له من الإمراب.

ختر الوصف الصحيح للآيات الكريمة الآتية:

قال تعالى.

ا ﴿ لَعَلِّي أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَابِ ﴾ فافر/ 36.

ا- ياء المتكلم فيك (لعل) في محل نصب اسم لعل، وحقف نون الوقاية مع (لعل)
 قليل. والأولى ذكره.

ب- ياء المتكلمَ في محلّ نصب اسم لعلّ، وحذف نون الوقاية مع (أعلّ) كثير.

2. ﴿ يَنلَيْنَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ النساء/ 73.

أ- إثبات نون الوقاية مع. (ليت) نادر. و التاء في. كنت في عمل رفع فاعل (كان)
 لتامة

بات نون الوقاية مع: (لبت) كثير، وهو الأقصح، واثناء ضمير متصل في محل رفع اسم كان الناقصة.

3 ﴿ أَمْرُ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ يوسف/ 40.

أ- (إيَّاه) ضمير نصب منفصل يجوز جعله متصلاً لكونه محصوراً بـ(إلا).

ب- (إياه) فسمير نصب منفصل، لا يجوز جعله متصلاً لكونه محصوراً بـ(إلا).

4. ﴿ مُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ إِيَّاهُ ﴾ المتحنة/ 1.

أ- الراو في: (وإياكم واو معينة، و: إياكم على المعينة.

السوار عاطفة، و: إيماكم ضمير نبصب منفصل في محل نصب معطوف على
 الرسول، ولا يجوز جعله متصلاً، لكونه تابعاً إلى ما يعده.

5 ﴿ إِيَّالَكَ نَعْبُدُ ﴾ المَاعَة / 5.

إياك. ضمير منفصل انقضى المقام تقديمه.

ب- إيَّاكُ ضمير نصب منفصل يجوز تأخيره منقول: نعبدُ إياك.

حدد (عود الصمير) فيما يأتي من خلال اختيارك للوصف الصحيح: قال تعالى:

# أ وَامِنُوا بِأَنَّهِ وَرَسُولِهِ وَأُنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخَلَفِينَ فِيهِ ﴾ الحديد/7

- الضمير المتصل في: أجعلكم ضمير نصب يعود على: أرسوله وهو من باب عود الضمير إلى الأقرب منه.
- ب- السمير المتصل فيك جملكم ضمير نصب يعود إلى: الله لا إلى الرسول، وهو
   من باب عود الضمير إلى البعيد بسبب قريته دالة.

# 2 ﴿ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ ﴾ مود/ 44.

أ- الضمير في: استوت يعود على سفينة نوح - عليه السلام- المعلومة من المقام.
 ب- التاء فيك استوت هو ضمير الفاصل.

# 3. ﴿ كُمِّئُلِ ٱلْحِمَارِ حَمِّيلُ أَسْفَارًا ﴾ الجمعة/ 5

- الضمير المستتر وجوباً في: نجمل يعود على المضاف: مثل.
   الضمير المستتر جوازاً في: نجمل يعود على المضاف إليه: الحمار.
- ﴿ وَٱللَّهُ أَخْرَجُكُم مِنْ بُطُونِ أُمَّهَ بِنِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعًا ﴾ النحل/78.
- السمير في: الخرجكم يعود على لفظ الجلالة، والضمير في: أمهاتكم في محل
   نصب مفعول به.
- ب- البضمير في: الخرجكم يعود على لفظ الجلالة، والضمير في: أمهاتكم في عل جر مضاف إليه.

# 5. ﴿ قُتِلَ ٱلْإِنسَانُ مَاۤ أَكَفَرَهُ ﴾ عبس/17.

ا الضمير في: أكفره في محلّ رفع يعود على الإنسان.

ليضمير في: أكفره في محل نصب مفعول به ل، فعل التعجب أكفر بعود على
 الإنسان، والإنسان: نائب فاعل، وهو في الأصل مفعول به.

اختر الوصف الصحيح لموقع (ضمير الفصل) فيما يأتي: قال تعالى.

ا ﴿ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ﴾ للاتدة/117

أ- ﴿ صُمِيرُ الفَصِلُ (آنتِ) واقع بين اسم كان وخبرها.

ب- ضمير العصل (أنت) واقع بين توفيتني وخبر كان.

2 ﴿ إِن كَانَ هَيذًا هُوَ ٱلْحَقِّ ﴾ الاتفال/32.

أ- ضمير الفصل (هو) واقع بين خبر كان المقدم (هذا)، واسمها المؤخر: (الحق).
 ب- ضمير الفصل (هو) واقع بين اسم كان: (هذا) وخبرها: الحقيّ.

3. ﴿ إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالاً وَوَلَّدًا ﴾ الكهف/39.

أ - صبعير الفصل (أنا) واقع بين المعل (رأى) والمفعول الأوَّل: (أقلُّ).

ب- ضمير الفحل واقع بين المفعول الأول لـ (رأى) وهو ياء المتكلم والمفعول الثاني: أقل.

4. ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَيْكُىٰ ﴾ النجم/ 43

أ- الضمير (هو) ضمير فصل وقع بين المبتدأ والخير.

ب- الضمير (هو) ضمير الفصل وقع بين ما أصله مبتدأ، وخبره.

5. ﴿ وَمَا ظَلَّمْنَتُهُمْ وَلَيكِن كَاثُواْ هُمُّ ٱلطَّيلِوِينَ ﴾ الزخرف/76

أ- صمير الفصل (هم) وقع بين (لكن) وخيرها: (الظالمين)

ب ضمير الفصل راقع بين المبتدأ والحبر.

ج- ضمير الفصل واقع بين ضمير الرفع (الواو) في: كانوا وهو في محل رفع اسم
 كان، وخبرها الظالمين.

# ﴿ هَتَأْنَتُمْ أُولَا ءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا شَحِبُونَكُمْ ﴾ آل عمران/119 إ صمير الفصل (أنتم) وأقع بين اسم الإشارة (ما) واسم الإشارة: أولاء بضمير المشار إليه. (أنتم.

### - 11- 👊

حدّد نوع المشار إليه فيما يأتي (ضع إشارة √ على ما هو صحيح) قال تعالى:

1 ﴿ أُولَتِهِكَ عَلَىٰ هُدًى مِن رَّيْهِمْ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ لغماد/ 5.

أولئك الأولى: لجمع المقلام، والثانية: لغيرهم.

ب- "أولئك الأول: لغير العقلاء، والثانية: لغيرهم.

ج- أولئك للعقلاء في كلنا الحالتين.

2. ﴿ وَتِنْكَ ٱلْأَيَّامُ كُدَاوِلُهَا يَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ آل عمران/ 140.

إ- جمع العقلاء وغيرهم.

ب- جمع غير العقلاء.

3 ﴿ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْمُؤَادَكُلُ أُولَتِهِكَ كَانَ عَنَّهُ مَسْعُولاً ﴾ الإسراء/ 20.

1- اسم الإشارة: أولئك في الآية الكرعة لجمع العقلاء.

ب- الجمع ضمير العقلاء،

4. ﴿ وَقَالُواْ يَنوَيَّلُنَا هَنذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴾ الصافات/ 20.

أسم الإشارة (ذا)، والهاء للتنبيه، وهو لجمع غير العقلاء.

ب- اسم الإشارة (ذا)، والحاء للتنبيه، وهو إشارة للمفرد القريب غير العاقل.

- 5 ﴿ وَمَا تِلْكَ بِهَمِينِكَ يَعَمُومَي ﴾ طه/ 17.
- أ- اسم الإشارة: أنى من: تلك إشارة لجمع غير المقلاء.
  - ب اسم الإشارة في الآية الكرمية للمفرد غير العاقل.

### - 12<sub>- size</sub>

احتر الوصف الصحيح لكل اسم موصول قيما يأتي: قال تعالى:

- إِ أَفَمَن عَمْلُقُ كُمَن لَا يَعْلُقُ ﴾ النحل/17.
- أ- (مَن) مكرَّره اسم موصول (عام) أي مشترك للعاقل.
- ب- (مَن) الأولى اسم موصول (عام) للعاقل، وقد اندمج مع غير العاقل في: (مَن)
   الثانية.
  - ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمْن يَدْعُوا مِن دُونِ آللهِ مَن لا يَسْتَجِبُ لَهُ وَإِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ ﴾
     الأحقاف/ 5.
    - أ- تنزل (مَن) غير العاقل منزلة: (العاقل).
      - ب- (مَن) في الحائنين للعاقل.
  - ﴿ أَلَدْ تَرَ أَنِ آلَةً يَشَجُدُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ ﴾ الاحتاف/ 5.
    - أ- (مُن) سم موصول مشترك للعاقل في الحالتين.
- ب- (من) اسم موصول مشترك، الدمج العاقل مع غير العاقل في الحالتين في حكم
   واحد، هو السجود لله سيحانه.
  - 4 ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ مُحَافِظُونَ ﴾المعارج/ 34.
  - أ- (الذين) اسم موصول خاص لجماعة العقلاء.
  - ب- (الذين) اسم موصول عام لجماعة العقلاء وغيرهم.

- 5 ﴿ وَٱلَّتِيَ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ﴾ الأنبياء/ 91.
- (التي) اسم موصول عام، وهو في الآية الكريمة للمفردة العاقلة.
  - التي) اسم موصول خاص للعاقل وغيره.

### - 13- متع

### قال ثعالى:

- 1. ﴿ وَٱلَّذِينَ كُفَرُوا إِنَّىٰ جَهَنَّمَ شُمَّتُمْرُونَ ﴾ الأنفال/ 36.
- 2. ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَّنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلَّيْوَمِ ٱلْأَخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِدِينَ ﴾ البغرة 8.
  - 3. ﴿ قَدْ أَفْلَحُ مَن تَرَكَّىٰ ﴾ الأعلى / 14.
  - 4. ﴿ ذَرَبِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾ المدثر/ 11.
  - ﴿ كُذَّتِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَنهُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾ الزمر/ 25.
  - 6. ﴿ وَلَا تَأْحَلُوا مِمَّا لَمْ يُذَّكِّرِ ٱسْدُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ الأنمام/ 121.
    - 7. ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلْ ﴾ الأعراف/ 43.
    - 8. ﴿ قُلِ ٱلطُّارُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ يونس/ 101.
  - 9. ﴿ أَفَكُن يَعْلَمُ أَنَّمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كُمِّنْ هُوَ أَعْمَىٰ ﴾ الرحد/ 19.
    - 10. ﴿ ثُمُّ لَنَارِعَى مِن كُلِّ شِيعَةِ أَيُّهُمْ أَشَدُ عَلَى ٱلرَّحْمَانِ عِبِيًّا ﴾ مريم/ 69.

تأس الآيات الكريمة السابقة وعين ما تصح فيه المقولات النحوية الآتية

ا من الأسماء الموصولة ما هنو معرب إلا في حالة واحدة وهي إذا أضيف وحدّف صدر صلته فينني على الضم.

- إدا عــاد ضــميران علـــى اســم الموصول جاز في الأول اعتبار اللفظ وفي لثاني اعتبار لمعنى، وهو كثير في القرآن الكريم.
  - 3 .سم موصول خاص لجماعة العقلاء صلته جملة فعلية فعلها ماض مبي على الضم
- 4 اسم موصول في محل رفع فاعل، صلته چملة فعلية فعلها ماض مبني على الفتح المقذر على آخره ثلتعذر.
- يجموز حمد ف المضمير العائمة إلى اسم الموصول إن لم يقع التماس كقبوله تعالى "
  - مكن أن تكون صلة الموصول جاراً وعجروراً متعلقين بفعل محذوف.
- 7 قد يجر اسم الموصول بحرف الجر وتكون جملة الصلة جملة فعلية فعلها مضارع مجزوم.
- من الأسماء الموصولة ما هو مشترك، قد يقع مفعولاً به وصلته جار ومجرور متعلقان بفعل محذوف. تقديرك استقراً.
  - قد تكون صلة الموصول جملة اسمية.
- 10. من الأسماء الموصولة ما يستفهم به عن غير العاقل، أو عن حقيقة الشيء أو صفته، سواء أكان هذا الشيء عاقلاً أم غير عاقل. وقد يقع في تركيب يحتمل كونه اسم استفهام أو أن يُجزأ فيكون أوله للاستفهام، وثانية اسم موصول.

#### - 14- 🛍

قال تعالى ا

- 1. ﴿ إِنَّ ذَالِكَ خَتَّ تَحَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ﴾ ص/ 64
- أ- (ذ) من. ذلك اسم إشارة واللام للبعد، واسم الإشارة في محل نصب اسم (إنّ)
  - ب دلك اسم إشارة في عل رفع خبر (إن).

2 ﴿ هَاذَان خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُواْ فِي رَبِّيمٌ ﴾ الحج/ 19.

الحاء للتنبيه، و: أذان اسم إشارة معرب إعراب المثنى.

الهاء للتنبيه و: دُانُ اسم إشارة مبني شأنه شأن بقية أسماء الإشارة

3 ﴿ ثُمَّرُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَنَبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِئِ أَخْسَنَ ﴾ الأنعام/154.

ا- احسنَ فعل ماض وهو صلة الموصول: الذي،

ب- احسنُ. جملة فعلية خبر لمبتدأ محدّوف تقديرهُ هو أحسنُ(1).

4. ﴿ إِن هَاذَا لَقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومٌ ﴾ الإسراء/ 9.

إ- جملة: هي أقوم من المبتدأ والخبر في محل جرّ صفة لـ(التي):

ب- جلة: هي أقوم من المبتدأ والخبر صلة الموصول لا محل لها من الإعراب.

5. ﴿ فَأَيْدَمَا تُوَلُّوا فَشَمَّ وَجَّهُ آللَّهِ ﴾ البقرة/ 115.

إلى الم عرف عطف، و: وجه معطوف على وأو الجماعة في: تولوا.

ب- (ثم) اسم إشارة مبني على الفتح في عل نصب على الظرفية المكاتية.

6 ﴿ وَٱلسَّفْفِ ٱلْمَرْفُوعِ ۞ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَنْجُودِ ﴾ الطور/ 5-6.

أ- ال في: المرفوع والمسجور عهدية للتعريف.

ب- ال فيهما: للجنس،

جـــ ال فيهما موصول يمعنى: (الذي) أي: والسقف الذي يرفع، والبحر الذي يُسجر.

الفراء معاني القراء. 1/365

<sup>(1)</sup> فرا بجيسي س يعمس أحسن بالبرنع، وهنو على حلف العائد الذي وقع جملة الصلة، والتقدير: هو احسن ورأى العراء أن (الذي) هنا يجوز فيها أن تكود موصولاً حرفية، والتقدير عنده على هذا الرأي. ثكود موصولاً حرفية، والتقدير عنده على هذا الرأي. ثما على ما احسن موسى، أي تماماً على إحسانه.

- 7 ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ الإخلاص/ ١.
- أ هو. ضمير فصل، فصل بين الضمير المستتر في: قل، ولفظ الحلالة.
   ب هو: ضمير شأن: مبتدأ.
  - 8 ﴿ وَأَنَّهُ لَا قَامَ عَبَدُ آلَتُهِ يَدْعُوهُ ﴾ الجن/ 19.
  - أ الضمير في إنّه ضمير فصل متصل لا عل له من الإعراب. ب- الضمير في: إنّه ضمير شأن في عل نصب اسم (إنّ).
    - 9. ﴿ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَنذَآ ﴾ السجدة/14.
    - أ- (ما) لا يجوز فيها إلا المصدرية والتقدير: بنسيانكم.
       ب- (ما) لا يجوز فيها إلا الموصولية، والتقدير: بالذي نسيتم
       ج- يجوز عدّها مصدرية، أو موصولة.
- الأنبياء/ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ آللهِ حَصَبْ جَهَدَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴾ الأنبياء/ 98.
  - أ- (ما) نافية لا محلُّ لها من الإعراب.
  - ب- (ما) موصولة في محل نصب عطف على الضمير في: إلكم.

### - 15- min

. ختر من العمود الثاني ما يناسب الآية الكريمة قال تعالى.

- أَ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَّلُ ﴾ آل عمران/ 159 
   أ. ضمير خطاب متصل

للمخاطب.

- 3 ﴿ مَا وَدُّعَكَ رُبُّكَ ﴾ آل عمران/.159 يقعل ألف الإثنين متصل بقعل الأمر.
- 4 ﴿ وَلَا تُنْهِرُهُمُا ﴾ آل عمران/ 159 4. مضارع مبني على السكون
- 5. ﴿ وَآرْكَعِي مَعَ ٱلرَّاكِعِيرَ ﴾ آل عمران/ 159 5. هاه الغائب في محل نصب.
- ﴿ ذَ لِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفَنَ ﴾ آل عمران/ 159
   مندا.
  - ر لَوْلا أَنتُدَ لَكُمّا مُؤْمِنِينَ ﴾ آل عمران/ 159 7. اسم إشارة في محل رفع رفع مبتدأ.
- 8 ﴿ فَأُولَتِهِكَ هُمُّ ٱلْمُقَلِحُونَ ﴾ آل عمران/ 159 8. ضمير نصب منفصل منصل.
- و. ﴿ نَحْنُ كَرَزُقُحَمُم وَإِيَّاهُم ﴾ آل عمران/ 159 
   و. فهمير رفع واجب الله عن كَرَزُقُحَمُم وَإِيَّاهُم ﴾ آل عمران/ 159 
   الاستتار تقديره: نحن.
- 10. ﴿ إِنَّا خَفَاتُ مِن رَّبِتُنَا ﴾ آل عبران/ 159 💎 10. ياء المخاطبة في عمل رفع فاعل.
- 11، واو الجماعة في محل رفع فاحل.
- 12. شمير (نا) في حالة تصب مرة
  - وفي حالة جرَّ بالإضافة ثانية.
- 13. باء المتكلم في محل نصب منحول
  - بہ. 14. ضمیر فصل وقع بین المبتدأ والخبر

أجب بـ (بعم) أو (لا) على التعليق الوارد مُع كلِّ آية كريمة عَا يأتي

1 ﴿ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أُمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ ﴾ هود/ 73.

برز الضمير: لأن الخطاب للواحدة.

2 ﴿ فَضَرّبَ ٱلرِّفَابِ ﴾ محمد/ 4.

التقدير - والله أعلم - فاضربوا الرقاب، وفي المصدر ضمير مستتر وجوباً، هو فاعل لمصدر النائب هن فعله.

( وَٱلَّانِي هُو يُطْعِمْنِي ﴾ الشعراء/ 79.

لم يتصل الفعل بنون الوقاية؛ لأنَّ الباء ليست ياء المتكلم.

4 ﴿ يُعَلِّمَ إِنَّ كُنتُ تُرَابًا ﴾ النبا/ 40

يقل تصال نون الوقاية مع: ليت، ويكثر مع: لعلُّ.

5. ﴿ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجُنَّةَ ﴾ البغرة/ 35.

من شروط ضمير الفصل أن يكون ضميراً متقصلاً موقوعاً.

﴿ وَلَنكِن كَاثُواْ هُمُ ٱلطَّلِمِينَ ﴾ الزخرف/ 76.

ضمير الفصل (هم) وقع بين ما أصله مبتدأ وخبر. وهو هنا اسم كان. و: خبرها.

7 ﴿ إِنَّ هَنذَا هُوَ ٱلْبَلَوُّا ٱلَّمُبِينُ ﴾ الصافات/ 106.

اللام التي سبقت ضمير الفصل (هو) لام الابتداء.

8 ﴿ قُلَّ هُوَ ٱللَّهُ أَخَدًّ ﴾ الاخلاص/ 1.

(هو) ضمير فصل لا محل له من الإعراب.

- 9 ﴿ إِنَّنِي أَنَا آلَكُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنَا ﴾ طه/14.
  (أنا) الأولى ضمير شان، والثانية: ضمير شأن.
- 10. ﴿ فَدَانِكَ بُرْهَدَانِ مِن رُبِّلَكَ ﴾ القصص/32.
   لإشارة في الآية الكريمة لفظية، لا حسية.
- 11 ﴿ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى آيْنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ ٱللَّهِ ﴾ النساء/ 171.
  اجتمع الاسم واللقب، فوجب تقديم الاسم على اللقب.
  - 12 ﴿ رَبِّ آجْعَلْ هَنْذًا بَلَدًا ءَامِنًا ﴾ البقرة/ 126.
     (ذ١) إشارة إلى المفرد حقيقة.
- 13. ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَعَذَا عَذْبُ فَرَاتُ وَهَعَذَا مِلْحُ أَجَاجٌ ﴾ الفرقان/ 53. الإشرة إلى المذكر في الآية الكريمة حكماً.
  - 14. ﴿ إِحْدَى آبْنَتَى هَسَيْنِ ﴾ البقرة/ 126.
     (تبن) اسم إشارة في حال الجر لكونه صفة لـ أبنتي وهو مجرور وعلامة الباء.
    - 15. ﴿ إِنَّا هَنهُنَا قَنعِدُونَ ﴾ المائدة/ 24.
       ( مُنا) اسم إشارة للقريب مكاناً.
    - 16. ﴿ هُنَائِلَكَ آبْتُنِلَى ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا ﴾ الأحزاب/ 11.
       هنالك إشارة إلى زمن الجنود اللين ذكروا في الآبتين التاسعة والعاشرة.
      - 17. ﴿ وَأَللَهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾ النحل/19.
         صلة المرصول جملة فعلية العائد فيها موجود.
        - 18 ﴿ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ لَلْجِسَابِ ﴾ ص/26. (ما) اسم موصول في محل جر.

19 ﴿ وَاَصِّبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ﴾ المزمل/10. (ما) موصول حرق.

### - 17- sia

اختر من لآيات الكريمة الآتية ما يصلح شاهداً على المفولات النحوية الواردة بعد الآيات الكريمة.

### قال تعالى:

- أ إِذْ يُبَّالِعُونَاكَ تَحَتَّ آلَشَّجَرَةٍ ﴾ الفتح/ 18.
- 2. ﴿ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَيِّمَ يَعْدِلُونَ ﴾ الأنعام/ ..
  - 3. ﴿ مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُرٌ ﴾ النحل/ 24.
- 4. ﴿ يُسَرِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ الجمعة / 1.
  - ﴿ وَخُبِلَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ النساء/ 28.
  - 6. ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُرٌ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ الصافات/ 96.
    - 7. ﴿ آذْهُبُواْ بِقَرِيعِي هَنذَا ﴾ يوسف/ 93.
  - 8. ﴿ وَثُودُوا أَن يُلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا ﴾ الاعراف/ 43.
    - 9. ﴿ أَهَدَكَدُا عَرْشُكِ ﴾ النمل/42.
    - 10. ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّنَّ وَٱلْعُزَّىٰ ﴾ النجم/ 19.
- 11 ﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقَتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهُ ﴾ الحديد/ 19.
  - 12 ﴿ هَندُانِ خَصْمَانِ ﴾ الحج/19.

- 13. ﴿ هُسَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مُعَكُمٌ ﴾ ص/59.
  - 14 ﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ﴾ مريم/30.

### المقولات النمويةء

- (أل) الستغراق الجنس.
- 2 يشترط في الاسم الموصول الخاص اشتماله على ضمير مطابق في الجس العدد.
  - (أل) عهدية ذهنية.
  - 4. (ذا) تكون موصولة إذا وقعت بعادِ (ما) أو (مَن) الاستفهامتين.
    - 5 قد تستعمل (ما) الموصولة لغير العاقل المختلط بالعاقل.
      - 6 الأصل في (ما) الموصولة لغير العاقل المختلط بالعاقل.
        - 7 (أل) زائدة.
  - 8 يصلح اسم الإشارة أن يكون صفة لما قبله على الرضم من كونه غير مشتق.
    - 9. تكون (أل) موصولة إذا دخلت على صفة صريحة كإسم الفاعل.
      - 10. ثرد: (تي) اسم إشارة، وقد تلحق بالكاف بعلامة جمع.
        - 11. قد يفصل بين اسم الإشارة والمشارة إليه بالكاف.
      - 12. إذا كان اسم الإشارة للمثنى بنوعية أعرب إعراب المثنى
        - 13. قد تكون الإشارة إلى المفرد حكماً.
        - 14. بيرز أن يقترن ضمير الفصل بـ (الأم الإبتداء).
      - 15. إذا اتصلت ياء المتكلم بـ (لدن) فالأكثر الإتيان بنون الوقاية.
    - 16 من مواضع استتار الضمير وجوباً أن يكون مرفوعاً بفعل أمر للواحد.
      - 17 . لعلم المركب تركيب إضافة معرب لا مبتي.

احمة الصبط الصحيح أو الحكم الإعرابي الصحيح لما تحته خط من الأبات الكريمة الآتية.

قال تعالى

ا ﴿ إِنَّ ٱلْإِلْسَانَ لِغَي خُسْمٍ ﴾

أ- النصب على أنه اسم (إنّ).

الرفع على أنه مبتدأ.

2. ﴿ أَعْبُدُواْ رَبُّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ﴾

أ- اسم موصول في محل نصب مفعول به.

ب- اسم موصول في محل نصب صفة لـريكم.

3. ﴿ وَأَرْلَقْنَا ثُمُّ ٱلْأَخْرِينَ ﴾

أ- يُمُّ: بضم الثاء، وتشديد الميم.

ب- ثمَّ: بفتح الثاء، وتشديد الميم.

4. ( ذَالِحَكُمُ أَلِكُ رَبُّكُمْ )

أ- اللهُ: بالنصب منادي منصوب بأداة تداء.

ب- اللهُ بالرقع. خبر لاسم الإشارة.

5. ﴿ إِن هَـذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهِدِي لِلَّتِي هِي أَقْوَمُ ﴾

أ- القرآن بالرفع خبر (إنَّ).

ب القرآن بالتصب: بدل من اسم الإشارة.

ج آثر مَك بالتسب: مفعول به لد (يهدي).

د- أقوم؛ بالرفع؛ خبر للضمير؛ هي.

6 ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ﴾

بالنصب: مفعول به لـ: (أحسن).

ب- بالرفع: خبر للمبتدأ: اللين.

ج- لربع مبندا مؤخر والتقدير - والله أعلم-: حسنة للذين أحسنوا ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلدَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَلَّهُ دِمَتْ صَوَاعِعُ ﴾

أ- صوامع: بالرقع: تاتب فاعل، عنوع من الصرف.

ب- صوامع: بالفتح: مفعول به ممتوع من الصرف.

8. ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَلَنَا وَعَدَهُ ﴾

الضمير في: صدقناً في على رفع قاعل.
 ب- الضمير في: صدقناً في عل نصب مفعول به

9. ﴿ يَلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ﴾
 الضمير في: تفضلنا في محل رفع فاعل.

ب- الضمير في: تضلنا في عمل نصب مفعول به.

10. (أَمِرْتُ أَنْ أَحُونَ أَوْلَ مِنْ أَسْلَمَ)

أمّن) اسم موصول في محل جراً مضاف إليه.
 ب- (مَن) اسم موصول في محل رفع مبتدأ.
 ج- (مِن) بكسر الميم حرف جراً.

- 19 من

قال تعالى

2. ﴿ أَوْ إِطْعَندُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَيَةٍ ﴿ يَتِيمًا ذَا مَقْرَيَةٍ ﴾ البلد/ 14-15.

3 ﴿ مَّادَآ أَدْرُلُ رَبُّكُرٌ ﴾ النحل/24.

إملاً الفراغ فيما يأتي:

وردت (ذا) اسم موصول في الآية ...... واسم إشارة في الآية ...... ومن الأسماء الخمسة في الآية .......

### - 20- sta

اختر الإعراب الصحيح لما تحته خط فيما يأتي قال تعالى:

﴿ فَلَا تَجْعَلُواْ بِلَّهِ أَندَادًا قِأْنِتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ البقرة/ 22.

أ- لواو حرف عطف، و: أنتم: ضمير فصل لا محل له من الإعراب
 ب- الواو حالية. و: أنتم: ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ.

2. ﴿ وَلَا تُلْوِسُوا ٱلْحَقِّ بِٱلْبَنْطِلِ ﴾ البقرة/ 42.

الناهية جازمة. ومضارع مجزوم وعلامة جزمه حلف النون، لأنه من الأفعال
 الحمسة، وراو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل.

إن نافية رفعل ماض مبنى على الضم الاتصاله بواو الجماعة.

3. ﴿ وَعَاشِرُوهِ إِنَّ بِٱلْمَعَرُوفِ ﴾ النساء/ 19.

أ- ﴿ لَصْمِيرُ فِي: عَاشُرُوهِنَّ: صَمِيرُ مَتَصَلَّ فِي مِحَلَّ نَصِبُ مَقْعُولُ بِهُ.

ب- الضمير في محل رفع فاعل

4. ﴿ وَإِنَّمَ ثُوَفَّوْنِيَ أَجُورَكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيَعَمَةِ ﴾ آل عمران 188.

أ ﴿ وَاوَ الْجَمَاعَةُ فِي: تُوفُونَ فِي مُحَلِّ رَفْعُ فَاعِلْ.

واو الجماعة فيه في محل رفع ثائب فاعل.

5 ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ آغَبُدُواْ رَبِّكُمُ ﴾ البقرة 21.

أ الصمير في: ربكم في محلّ نصب مفعول به.

ب- الضمير في: ربكم في محلّ جرّ مضاف إليه.

6 ﴿ إِنَّ شَانِفَكَ هُوَ ٱلْأَبْتُرُ ﴾ الكوثر/ 3.

أ- ضمير منفصل في محل رفع خبر إناً.

ب- ضمير فصل لا محل له من الإعراب.

ح- ضمير نصل في عل رفع مبتدأ.

7. ﴿ الْرَّ يِتْلُكَ ءَايَنتُ ٱلْكِتَنبِ ٱلْمُيِينِ ﴾ يوسف/ 1.

ا- تلك: أسم إشارة في عمل رفع خبر مفدم.
 ب- تلك اسم إشارة في عمل رفع مبتدأ.

8. ( فَذَ بِلَاتَ بُرْهَسَانِ ) القصص/ 32.

أ- ذان: اسم موصول في محلّ رقع مبتدأ.

ب- ذان: اسم إشارة مرفوع وعلامة رقعه الألف لأنه معرب إعراب المثنى.

9. ﴿ فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيَوْمَ مِنَهُ عَا حَمِيمٌ ﴾ الحاقة/ 35.

أ- ههنا: الهاء للتنبيه، وهنا: اسم إشارة في عل رفع مبتدأ.

ب- الماء للتنبيه، وهنا: اسم إشارة في محلّ نصب على الظرفية.

( وَجِفْنَا بِكَ عَلَىٰ هَتَوُلَام شَبِيدًا ﴾ النساء/ 41.

ا- هؤلاه: الهاء للتنبيه، وأولاه: اسم موصول في محل جرّ بحرف الجر.

ب- لهاء للتنبيه، وأولاه: اسم إشارة في محلُّ جرُّ بحرف الجر.

11 ﴿ ثُمُّ أَنتُمْ مِنتُولِآءٍ تَغْتُلُونِ أَنفُسَكُمْ ﴾ البقرة/85.

ا- هؤلاء اسم إشارة في محل رفع خبر: أنتم.

ب هؤلاء. اسم إشارة في محل نصب بأداة نداء محذوفة.

12 ﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ يونس/ 68.

📗 اسم موصول في محل رفع خبر.

- ب أسم موصول في محل رفع مبتدأ
- 13 ﴿ هُو الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولاً ﴾ الملك/ 15.
- أ حو ضمر منفصل في محل رفع مبتدأ. والذي: اسم موصول في محل رفع صفة
   لـ: (هو).
- ب همو. ضمير منقصل في محل رفع مبتدأ. والذي: اسم موصول في محل رفع خبر المبتدأ هو.
  - 14. ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَا مَنَ يَمِنِ فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ﴾ يونس/ 99.
  - أ- من اسم موصول مبني على السكون في محل رقع فاعل في: آمن.
     ب- من اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول ب: آمن.
    - 15 ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمْ ءَايَـتِهِ. ﴾ غافر/ 13.
    - الذي: اسم موصول في محلّ رفع صفة لـ. هو.
       ب- الذي اسم موصول في محلّ رفع حبر لـ: هو.
      - 16 ﴿ يَمْحُوا آللَّهُ مِنَا يَشَاءُ وَيُقْبِتُ ﴾ الرعد/ 39.
    - أ- ما: مصدرية غير ناصبة لا بحل لها من الإعراب.
       ب- ما: اسم موصول في محل نصب مفعول به له: تهمور.
      - 17. ﴿ رَبُّنَا أَرِنَا أَلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلَّخِينَ ﴾ فصلت/ 29.
- الذين، اسم موصول مبنى على السكون في محل نصب مفعول به.
   ب- الـذين، أسم موصول منصوب وعلامة نصبه اليام، لأنه بعرب إعراب المثنى،
   مو مفعول به ثان لـ: آرنا
  - 18 ﴿ رَبُّنَا آغَفِرْ لَنَا وَلِإِ خَوْرِنَا آلَفِينِ ﴿ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ ﴾ الحشر/10.
     أ لَذينَ اسم مرصول مبني على الفتح في محلّ رفع مبنداً
     ب- الدين، اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به.

ج لدين: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب على الاستشاء 19 ﴿ قَالَ رَبِّ إِنْ يَكُونَ لِي عُلَدُم ﴾ آل عمران/8.

أنى اسم إشارة للمكان مبني على السكون في محل رقع مبتدأ.
 أنى: اسم استفهام مبني على لسكون في محل نصب على الظرفية.

20. ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَعصَّرُوا ٱللَّهُ يَعصُرُكُمْ ﴾ عمد/ 7.

الذين: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب منادى
 لذين: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدل من: أي.

21. ﴿ مُصَدِّقًا لِمَا يَثَنَ يَكَيْدٍ مِنَ ٱلتَّوْرَئِةِ ﴾ المائدة/ 46.

أ- صلة الموصول وهي جملة اسمية من الخبر المقدم: (بين) والمبتدأ المؤخرة (يديه).
 ب- صلة الموصول وهي شبه جملة من الظرف (بين) وما أضيف إليه.

22. ﴿ أَوَلَمْ يَعَظَّرُواْ فِي مَلَكُوتِ آلسَّمَنُوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ ﴾ الأعراف/ 185.

أ- ما نائية، وما بعدها فعل ماض ولفظ الجلالة فاعل.

ب... ما موصولة معطوف على ما قبلها، وجملة (خلق الله) جملة فعلية فعلها ماضي، وهي صلة الموصول.

23. ﴿ يَهِدِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَّا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ البقرة / 284.

ا- شبه جملة في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره (هو) يعود على (ما) والتقدير
 والله أعلم ما هو في السموات.

ب- شبه جملة في محلّ رفع خبر لــ(ما) الموصولة.

24. ﴿ وَوُلِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مِّا عَمِلَتْ ﴾ الزمر/70.

أ ما موصولة و(عملت): صلة. والضمير العائد محدوف والتقدير (عملته)
 ب- ما نادية و(عملت) فعل ماض منفي والتاء تاء التأنيث الساكنة



# البار التاني المرفوعات في الجملة الإسمية ونواسخها



### 🥎 الرفومات في العربية هي:

- المبتدأ والخبر.
- الفاعل، وبائب الفاعل.
- 3, مسم (كان) وأخواتها.
- 4. اسم أنعال المقاربة والرجاء والشروع.
  - خبر (إنّ) وأخواتها.
  - خبر (لا) النافية للجنس.

وسنتناول كلِّ منها بالعرض والتطبيق في القصول والمباحث الآتية.



# (الفعنل (الأول) المبتسدأ والسخبسر



وهما الركنان الأساسيان المتلازمان مطلقاً في الجملة الإسمية العربية، وقد أطلق سيبويه عليهما تسمية المسند والمسند إليه، وعبارة: الميني والمبني عليه(1).

وأراد سيمويه بالمستد (الخبر)، وبالمستد إليه (المبتدأ) وهذان الركان الأساسيان التلازمان تلازماً مطلقاً يشكلان جملة مفيدة يجسن السكوت عليها. كقوله تعالى

- ( آللهُ نُورُ آنسَمَوَسَ وَآلِأَرْضِ) النور/ 35.

فلفظ الجلالة مبتدأ، و: (نور) وما أضيف إليه خبر هنه، وكلاً من المبتدأ والحبر مرفوعان.

- ﴿ وَرِزْقُ رَبِنَكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴾ طه/ 131.

وينظر الدينوري، ثمار الصناعة ص249

فرزق مبتدا. و: ربك مضاف إليه، وهو مضاف والضمير مضاف إليه و: "خير" خبر حن رزق ربّك.

ونحن في الجملة الاسمية نتحدث عن (المبتدأ)، أو نحكم عليه، أو نخبر عنه أو نسند إليه، (حكماً)، حديثاً، أو (خبراً) ليتم به المعنى المقصود من الجملة الاسمية كلها، أعني ركنيها الاساسين: المبتدأ والحبر. ولكل من المبتدأ والحبر أحكام خاصة، لا يوجد أحدهما منفكاً منها، أو مما يرجع في المعنى إليها، وسنتناول هذه الأحكام في المبحثين الآتين.

<sup>(1)</sup> ينظر سنبويه 7/1 ومن النحاة من يوسمهما بالموصوف والصفة، وليس هذا بمقول دائماً؛ كأنا الموصوف والصفة قد يقمان بعد مبتداً مفتقر إلى خبر.
ويطلق عبيهما أهل المبطق تسمية: الموضوع والمحمول، فالموضوع عندهم المبتداً، والمحمول الحبر

# البعث المالات

# (أحكام البتدأ)

- ا، حد
- 2. صورة.
- أنسام المبتدأ بحسب ما بعده.
  - مواضع عبيء المبتدأ نكرة.
    - 5 رثبة المبتدأ.
    - 6. حلف المتدأ.

# النظلب الأوّل:

### خطأه

المبتدأ (اسم) أو بمنزلته مجرد حقيقة أو حكماً من العوامل اللفظية فير الزائدة وشبهها.

ولو نظرنا إلى هذا الحدّ من خلال قوله تعالى:

﴿ آللَّهُ مَوْلَى حَشَّمٌ ﴾ آل صران/ 150 عبد المبتدأ اسماً هو (الله).

﴿ تُحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ ﴾ الفتح/ 29 نجد المبتدأ اسماً هو (محمد)

﴿ وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ ﴾ الزخرف/ 72 عجد المبتدأ اسم إشارة

﴿ قُلْ هُوَ آللَّهُ أَحَدُّ ﴾ الإخلاص/ 1 تجد المبتدأ ضميراً.

﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَتَإِبَرُ هِيمٌ ﴾ مريم/ 45 نجد المبتدآ وصفاً رافعاً لما يستغني عنه هو (راضب). ﴿ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لُّكُمٌّ ﴾ البقرة/ 184.

غد المبتدأ مصدراً مؤولاً يحصدر صريح هو: صيامكم.

ومن هذا نجد المبتدأ اسماً متعدّد الأوصاف، فقد يكون اسماً صريحاً كإسم علم أو شهارة. أو صديراً، أو موصولاً، أو وصفاً عناملاً فيما بعده، أو ما هو بمنزلة هذا الاسم الصريح، وهو المصدر تلؤوّل المشبك من الحرف المصدري المعيّن وما بعده

وشما يمكن ملاحظته أنَّ المبتدأ في كلّ النصوص الكريمة مجرد من أيَّ عامل لفظي يغيّر من علامته الإعبرابية، ووظيفته النحوية كدخول الأفعال الناقصة عليه، أو لحروف المشبهة بالفعل.

وقبد تبدخل علمي المبتدأ (حبروف زائدة) أو شبه زائدة كـ(ربّ)(1) ويبقى على وصفه النجوي، أي: يبقى مبتدأ وإن تغيرت حركته الإعرابية.

قال تعالى:

﴿ هَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم ۚ ﴾ فاطر/ 3.

فَ ُ عَالَقُ مِبَدَأً مِجرور لفظاً مرفوع محلاً، ولم يؤثر فيه دخول حرف الجرّ الزائد أمِن عليه، فبقي مبتدأ وإن تغيّرت حركته الإعرابية.

## المطلب الشانىء صور المبتدأه

من خلال تعريف المبتدأ يمكن إستنباط الصور البنائية التي يأتي عليها وهي:

أ- كلمة اسمية مفردة معرفة معربة، أو مبيئة.

قال تعالى.

﴿ وَٱللَّهُ رَءُوكُ بِٱلْعِبَادِ ۚ ﴾ آل عمران/ 30.

 <sup>(1)</sup> يقولون في المثل ربّ أكلةٍ منعت أكلات قـ (أكلة) مبتدأ مجرور بحرف الجرّ الشبيه بالزائد (ربّ) لفظأ مرفوع محلاً. ولم يرد منه في القرآن الكريم شيء

- ﴿ وَأَنَّكُ شَدِيدُ ٱلَّعِقَابِ ۗ ﴾ آل عمران/ 11.
  - ( وَهُوَ عَنَّىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ هود/ 4.
- ﴿ وَمَن يَعْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ آل عمران/ 135.

فالمبتدأ ألله معرفة معربة، والمبتدأ: أهو ضمير منفصل وهو مبني والمبتدأ: أمَن اصم استفهام مبني على السكون ومعناه النفي. والاسم المعرفة يشمل المعارف جبعاً، والاسم المبني يشمل المبنيات الصالحة أن تكون مبتدءات جيمها.

ب- يرد لمبتدأ نكرة في مواضع كثيرة ستأتي لاحقاً.

ج- مصدر مؤول. قال تعالى.

﴿ وَأَن تَصَدُّقُواْ حُيِّرٌ لِّحَكُمْ ۚ ﴾ البقرة/ 280.

﴿ وَسَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْر لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ يس/10.

فالمصدر المؤوّل من: أن والفعل المضارع المنصوب بها في محلّ رقع مبتدأ والتقدير -والله أعلم-: (تصدُوّكم). والحنج: خيرُ. والمصدر المؤول من: همزة النسوية والفعل الماضي: (أنسلر)، في محلّ رفع مبتدأ مؤخر. و أسواء خبر مقدم. والتقدير: إنشارُك وهدمه صواء.

د - اسم مجرور بحرف جر زائد أو شبيه بالزائد(1).

﴿ فَهَلَ لَّنَا مِن شُفَعَآءً ﴾ الأعراف/ 53.

ف.: شفعاه اسم مجرور مجرف جرّ زائد وعلامة جرّه الفتحة
 نيابة عن الكسرة، لأنّه ممنوع من الصرف في محلّ رفع مبندا
 مؤخر.

<sup>(1)</sup> مضى التمثيل لما جرّ بحروف جرّ شبيه بالزائد وهو ربّ

### المطلب الشائثء

ينقسم المبتدأ بحسب نوع ما يحتاجه على قسمين هما:

ا- متدأ بحتاج إلى خبر يكون حديثاً عنه وبهما معاً يكون هناك كلام معيد، ومعنى كامل
 الدلالة، لأن المعنى مستفاد من انتظام المبتدأ والخبر.

قال تعالى ﴿ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ المائدة/ 45.

﴿ ٱلشَّيْطَينُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ ﴾ البقرة/ 268.

ف تصاص خبر يتحدّث عن المبتدأ ويتلازم معه لتشكيل جملة اسمية بسيطة تامّة المعنى، لأنك إذا قلت قوله تعالى: الجروح قصاص لم تقصد أن تخبر المتلقي بمجرد (الجروح) بل بوقوع القصاص عليها.

و: أيمدكُم الفقر من الفعل المضارع والفاعل المستتر جوازاً العائد على الشيطان، والمفعولين: الكاف، والفقر، هذه الجملة الفعلية في محل رفع عبر عن المبتدأ.

ب- مبندا پليه فاعل، أو نائب فاعل يغني عن الخبر، ويسد مسدّة (١)، ويكون ذلك إذا كان المبندا (وصفاً)، أي اسماً مشتقاً: اسم فاعل، أو اسم مفعول: أو صيفة مبالغة...)(2).

فاصل أغنى، في: أسارٍ ذانٍ يحيوز نحو فائزٌ أولو الرشدُ

وأوّلُ مبسشداً، والثانسي ويُس، وكاستفهام النفي وقد

مائب فاعل ميلاً مسلاً الحجر.

وينظر<sup>2</sup> سينوية 2/ 36

<sup>(،)</sup> يقول ابن مالث:

<sup>(2)</sup> وقد كون لمستدأ المستحد على استفهام أو نفي جارياً عجرى لمشتق باطرات كأن يكون مسوباً، تحو تولك مستفجراً. أعراقي تُمرُك؟ ف عراقي مبتدأً، وغرُّ

ومن شروط هذا الوصف الواقع مبتدأ، والعامل فيما بعده (الفاعلية) الأيُسبق بنفي، أو استفهام، أو غير ذلك من الشروط التي حددها النحاة لاعمال المشتق مما سيأتي في موضعه.

قال تعالى ﴿ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ وَالِهَتِي أَيْدَانِرُ هِيمٌ ﴾ مريم/ 46.

أراغب اسم فاعل مسيوق باستفهام وهو مبتدأ مرفوع،
 أنت ضمير منفصل مبني على الفتح في عل رفع فاعل
 لاسم الفاعل سدٌ مسدّ الخبر.

ومن الجدير بالذكر أنه لكي يكون الوصف مبتدأ لابَدُ له من أن يطابق الاسم بعده من حيث العددية كما هـو في آية مريم، إذ المطابقة العددية حاصلة بين: راغب، و. اثت، لدلالة كلّ منهما على الإفراد.

فيانًا لم تحسصل المطابقة كأن تقول: أراغب أنتما، أراغبُ أنتم، تعين إعراب الوصف مبتدأ لا غير، وما بعده فاعل سدّ مسدّ الحبر.

وتتحدد بين المبتدأ الذي له خبر يتحدث عنه، والمبتدأ الذي له اسم مرفوع فاعلاً أو نائباً عن الفاعل، يسدّ مسدّ الخبر، ويغني عنه جملة من الفروق من أبرزها ،لاتي:

- أذ المبتدأ الدي يليه خبر عنه لا يكون إلا اسما مربحاً، أو مصدراً مؤولاً، أن المتدأ
  الذي يليه فاعل أو نائب فاعل يسد مسد الخبر، لا يكون إلا وصفاً، أو ما يجري
  غراه.
- أن المستدأ ذا الخبر يكون معرفة، أو تكرة، أما المبتدأ ذو الفاعل فلا يكون إلا نكرة، معتمدة على نعي أو استفهام على أشهر ما هو مألوف في اللغة.

- 3 قد يأتي المبتدأ ذو الحبر مجروراً يحرف جر زائد، أو شبيه بالزائد، والمبتدأ ذو الفاعل لا يجوز نيه دلك.
- 4 يمكن في المستدأ ذي الحسير أن يتأخر عن الحبر وجوباً أو جوازاً، أما المبتدأ ذو الفاعل نالا يجوز تقديم فاعله عليه.

# المطلب الرابعء مواضع مجيء البتدأ تكرةه

لأصل في المبتدأ أن يكون معرفة لأنّ الإخبار هن غير معين لا يفيد، ويلزم من كون المبتدأ معرفة في الأصل كون الحبر نكرة في الأصل. ولكن ذلك لا يهنع من جميء المبتدأ نكرة، إذ حصلت به وبالخبر فائدة (1)، أعني معنى تاماً بحسن السكوت عليه وقد أسهب النحاة في ذكر المواضع الني يسموغ فيها أن يأتي المبتدأ نكرة، وجعلها بعضهم تربو على الثلاثين موضعاً (2)، والمعول في إضادة النكرة وبجيئها مبتدأ على السليقة والملكة، وبذلك تكون الموضع الذي حاول النحاة حصرها نسبية، ومن أشهر ما ورد منها في القرآن الكريم نذكر الآتى:

ان يتقدم شبه الجملة على المبتدأ النكرة.
 قال تعالى:

( وَعَلَىٰ أَبْصَرِهِمْ غِشَوَةً ﴾ البقرة/ 7.

(1) قال بن بالك:

رلا پچسسوز آلإبسستنا بالنكسسوة رحـل نشى فيكم؟ قمسا بحلُّ لنا ورخـبة في الخسير شبيرُن وحمسلُ

مالم تُقدَّ كن عند زيد تمرهُ ورجلُ من الكرام مندنا بر ينزينُ وليُقسُّ منالم يُقبلُ

<sup>(2)</sup> ينظر أب مالك، شرح التسهيل. 1/290-296.

قد: عشاوة مبدأ مؤخر، وهو نكرة تقدم شبه الجملة من الجار والجرور على أبصارهم وما تعلَّق به من الخبر المقدّر بد: كاثنة، أو واقعة.. و: أمزيد مبتدأ مؤخر، وهو نكرة، وساغ عِيء المبتدأ نكرة لتقدم شبه الجملة من الظرف وما أضيف إليه، وهو: للديناً، المتعلق بالخبر المقدر بـ كانن، أو

موجود.

أن يدل المبتدأ النكرة على العموم. 2 قال تعالى: ﴿ كُلُّ أَنُّهُ قَالِتُونَ ﴾ البقرة/ 116.

فـــ: كُلِّ مبتدأ، وهو نكرة، والذي سوغ مجيئه نكرة دلالته على المموم إذ التقدير: كلِّ كائن.

> أن يسبق المبتدأ النكرة باستفهام أو نفي كقوله تعالى. .3 ﴿ أُولُنَا مُّعَ آللَّهِ ﴾ النمل/60.

ف: إله مبتدأ، وهو نكرة، سبقت باستفهام.

ومنه قوله تعالى: أراغب أنت عن آلهني يا إبراهيم مريم/ 46.

عند مَن جعل (راغب مبتدأ، والضمير: أنتُ فاعل سدّ مسدّ الخبر كما مرّ ذكره. وغُنا ينذلُ على العمنوم من الألفناظ: أسماء الاستقهام، والشرط، ويعضها صالح للابتداء به، لكونه من الأنفاظ التي ما الصدارة في الكلام. ومنه قوله تعالى:

﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن مَّنَّعَ مَسَنجِكَ ٱللَّهِ ﴾ البقرة/ 114.

فُ مَنْ أَسِم استفهام ميتي على السكون في عل رفع مبتدا والذي سوَّغ الابتشاء به دلالته على العموم.

ومُما يمكن جعله من باب المبتدأ النكرة الموصوفة ما عدَّه النحاة قسيماً مستقلاً موصوفاً بوصف معين من غو قولم. إذا أفادت النكرة الدعاء بخير أو شرّ كقوله تعالى:

( سَلَنمُ عَلَيْكُر ) الرعد/24.

﴿ وَيِلَّ لِلْمُطَهِّفِينَ ﴾ الطففين/ 1.

ف: سلام مبتدا وهو نكرة والذي سوّع جينه مبتدا كونه في تقديرنا موصوفاً بصفة مقدرة والله أعلم - سلام شامل، أو عظيم عليكم وقد يكون على تقدير مضاف إليه محذوف للعلم به. والتقدير: سلام الله عليكم، أو سلام طمأنينة عليكم.

أمًا: 'ويلِّ وهو نكرة وقع مبتدأ فإنَّ الذي سوَّغ الإبتداء به كونه موصوفاً بنعت حذف للعلم بهن والتقدير: – والله أعلم–: ويلَّ عظيم للمطنفين(1).

ومُما يذكره بعض النحاة قسيماً مستقلاً من أقسام المبتدأ النكرة وقوع النكرة في صدر جلة حالية مرتبطة بالواو أو بدونها. فمن الأول قوله تعالى:

﴿ مَا سَلَحَكُمْ فِي سَفَرَ ﴾ المدر / 42.

أما اسم استفهام مبني حلى السكون في محل رفع مبتداً،
 ودلالة ما على العموم هي التي سوّفت مجيته مبتداً.

ومن أسماء الشرط الدالة على العموم الواقعة مبتدأ قوله تعالى:

﴿ وَمَن يَتَي ٱللَّهُ يَجْعَل أَنَّهُ مَخْزَجًا ﴾ الطلاق/2.

﴿ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَكَّ إِلَيْكُمْ ﴾ البقرة/ 272.

ف: أمَنْ و أما اسما شرط جازمان مبنيان على السكون في على رفع مبتدأ والذي سوّغ الإبتداء بهما دلالة كل منهما على العموم.

 <sup>(1)</sup> وقد تكون البكرة الواقعة مبتدأ خلفاً عن موصوف. نحو عالم خير من جاهل التقدير إنسان عالم حير
 من جاهن

9 أن يكون المئدأ مبهماً. كـ(ما) التعجبية، و(كم) الخبرية.
 قال نعال ﴿ فَمَا أَصْبَرُهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴾ البقرة/ 175.

ف: كم خبرية سبئية على السكون في محل رفع مبتدأ والذي سوغ مجيئها مبتدأ كونها مبهمة بمعنى: كثير.

10 أن يكون المندأ بكرة موصوفة. كقوله تعالى:

﴿ وَلَعَبْدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ ﴾ البقرة/ 221.

قس: "صيد" مستدأ وهو تكرة، والذي سرّغ الإبتداء به كونه موسوفاً بـ مؤمن" عا خصّصه وقرّبه من التعريف.

( يَغْنَى طَآيِفَةً مِنكُم وَطَآيِفَةً قَدْ أَهَمُّهُمْ أَنفُسُهُمْ ﴾ آل عمران/ 154.

ألواو حالية، وطائفة: ميتدأ مرفوع، وهو نكرة خبره جلة: كلد أهمتهم أنفسهم، والذي سوغ مجيئه مبتدأ على المرضم من كونه نكرة وقوحه - على زهم بعضهم - بعد واو الحال.

والأكثر قبولاً عندنا أن ما جوّز الابتداء بالنكرة: (طائفة) كرنه موصوفاً بوصف مقدّر، كأنه تعالى قال – وهو أعلم كما قال-:(1): وطائفة من فيركم، وهم المنافقون.

أن يعطف المبتدأ النكرة على ما يصلح أن يكون مبتدأ.
 قال تعلق:

﴿ فَوْلُ مُعْرُوكَ وَمَغْفِرَةً خَيْرًا مِن صَدَقَةٍ يَتَبَعُهَا أَذَّى ﴾ البترة/ 263.

ف...: مُغفرة مبتدأ مرفوع، وهو نكرة، وما سرَّع الابتداء به مع كونه نكرة أنه معطوف على ما يصحُ الابتداء به، وهو النكرة الموصوفة: قول معروف و: خبر خبر المبتدأ مُغفرة.

<sup>(1)</sup> وينظر البن مالك شرح التسهيل 1/290

12 ان بعطف على المبتدأ النكرة على ما يصلح أن يكون مبتدأ.
قال تعالى: ﴿ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مُعْرُوكٌ فَإِذًا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا أَلَمْ ﴾
عمد/ 21.

فما يمكن أن يكون وجها من وجوه الإعراب في أطاعة الها ميتذا خيره علوف تقديره أمثل أو: (أولى) واللي سوغ الإبتداء به مع كونه تكرة عطف: قول معروف عليه و: قول معروف، عما يمكن الابتداء به كونه خصصاً بالوصف.

ومما سبق يمكن القول إنّ أكثر المواضع التي يكون فيها المبتدأ نكرة ترتد – غالباً – إلى وجود صفة محذوفة، أو مضاف إليه محذوف.

13. وهما يذكره النحاة من عجيء المبتدأ نكرة، وقوع هذه النكرة بعد:

أ- إذا الفجائية(1).

ب- الرلا(2)

أو يقصد بها التنويع(3).

وغير ذلك كثير عالم يسعقه الشاهد القرآني المبين(4).

ثقول خرجت فإدا مطر.

<sup>(2)</sup> تفرل لولا أمل لاستسلمتْ

 <sup>(3)</sup> خياة أيام يرم لك ويوم عليك.

<sup>(4)</sup> ورد في الغرآن الكريم ما بجوز فيه الإخبار عن النكرة بالمعرفة ومنه قوله تعالى ﴿ وَإِن تُعَجّبُ فَعَجّبُ وَعَجّبُ وَمَحْبُ وَمَنه قوله تعالى ﴿ وَإِن تُعَجّبُ فَعَجّبُ وَعَجّبُ وَمَنْ أَوِدًا كُن تُرِيّا أَوِمًا لَيْنِي خُلْتِي جَدِيدٍ ﴾ الرعد/ 5 إذ يمكن إعراب: عجبٌ مندا إد قذرنا صفة له عجبٌ غريبٌ وبجوز إعراب، عجب خبر مقدم، و أقولهم مبتدأ مؤخر جوازاً وهو الأقراب إلى لقبول وجلل وجلة أإذا كنا ... إلى آخر قولهم، يجوز أن يكون منصوباً بالقول (مقول القول)، أو أن يكون في عل رمع بدلاً من أقولهم، وينظر: الزخشري الكشاف: 2/ 504

### المطلب الخابسء رتبة البتدأء

الأصل في ترتيب الجملة الإسمية أن يتقدم المبتدأ على الخبر الذي يلي المبتدأ ويتأخر عنه، ولكور اللغة العربية لغة مرئة تصريفية في المقام الأوّل أمكن أن يتقدم كل طرف من طرفي الجملة الإسمية الرئيسين على الأخر، وأوجبت أحكام نحوية معينة تقديم المبتدأ، وأجازت أحكام أخرى تقديمه، أو تأخيره على حدّ سواء، أو تأخيره عن الحبر وتعدّر تقديمه مع كونه مبتدأ في مواضع معينة أيضاً، وعلى النحو الآتي:

أولاً مواضع وجوب تقديم المبتدأ على الخبر

يتقدم المبتدأ على الخبر وجوباً، ولا يجوز تأخيره مطلقاً في المواضع الآتية:

- أن يكون المبتدأ من الأنفاظ التي لها الصدارة في الكلام عمّا يصلح منها أن يكون مبتدأ،
   كأسماء الشرط وما يشبهها في مواضع معينة وأسماء الاستفهام، وما التعجبية. وكم الخبرية. قال تعالى:
  - ﴿ وَمَنِ يُرِدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ، مِنْهَا ﴾ آل عمران/ 145.
    - ﴿ وَٱلَّذِي تَحَافُونَ نُشُوزُهُ إِنَّ فَعِظْهُمُ ﴾ النساء/34.
      - ﴿ مِّن لَمَلَ هَندًا ﴾ الأنبياء/ 59
      - ﴿ فَمَا أَصْبَرُهُمْ عَلَى آنْنَارِ ﴾ البقرة/ 175.
      - ﴿ حَكُم مِن فِعَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِعَةً ﴾ البغرة/ 249.

فَ أَمَنَ فِي آيَة أَلَ عمران اسم استفهام مبني على السكون في عسل رفع مبتدأ، وهو من الألفاظ التي لها صدر الكلام بنفسه.

و: اللائي في آية النساء اسم وموصول مبني على السكون
 في عمل رفع مبتدأ وهو في الآية الكويمة أشبه اسم الشرط

في إيهامه وعمومه واستقبال الفعل بعده، وكونه سبباً لما بعده أي: مترتباً عليه ولذلك اقترن خبره بالفاء الرابطة كما تدخل في جواب الشرط لكون هذا الجواب جلة طلبية ، فكان القول الكريم شبيها بالشرط وتقديره -والله أعلم- من تفاقوا نشوزهن فعظوهناً.

و: من قي آية الأنبياء اسم استفهام مبني على السكون في على رفع مبتدأ وهو من الأسماء التي لها العدارة في الكلام، صالح إلى أن يقع موقع المبتدأ، أو غير مبتدأ. و: ما في آية البقرة: تعجيبية وهي نكرة تامة بمعنى (شيء) مبنية على السكون في عل رفع مبتدأ والجملة الفعلية بمدها خبر عنها و: كم في آية البقرة، خبرية مبنية على السكون في عل رفع مبتدأ والجملة الفعلية السكون في عل رفع مبتدأ، وجلة : خلبت فئة كثيرة في عل رفع مبتدأ، وجلة : خلبت فئة كثيرة في عل رفع عبر المبتدأ: (كم).

ويجري حكم الألفاظ التي لها الصدارة في الكلام عما يكون مبتدأ على أي لفظ يضاف إليها.

ب- أن يكون المبتدأ ضمير شأن. قال تمالى:

﴿ فَوِذَا مِنَ شَدِيصَةً أَيْصَدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ الأنبياء/ 97.

ف: أهي ضمير شان مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وقيصد به أن يستعظم السامع الحديث، أو المعنى الذي تنظري عليه الرسالة اللغوية المعينة.

ع إذا حصر المتدأ بالخبر، كقوله تعالى:
 ﴿ إِنَّمَ أَنَا كَذِيرٌ مَّينٌ ﴾ الملك/ 26.

﴿ وَمَا ٱلْحَيْرِةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَنَّعٌ ﴾ الرعد/ 26.

أنت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبندا.
 وهو هنا واجب التقديم على الخبر؛ لكونه محصوراً بالخبر:
 تُذيراً بأداة الحصر: إنما

و ألحياة مبتدأ مرفوع واجب التقديم لكونه محصوراً بالخبر: متاع بــ: ما و إلا

ان یکون المبتدأ مستحقاً للحدارة لا بنفسه، وإنما بوساطة غیره مما پتقدم هلیه،
 ویوجب له مکانة التصدر التي لا یجوز تأخیره عنها، وأشهر ما یکون هذا حین یسبل المبتدأ بـ (لام الابتداء) التي تؤدي وظیفتین معا:

الأولى: نحوية تتمثل في جعل المبتدأ واجب التقديم.

والثانية: دلالية تتمثل في إفادة التأكيد.

قال تعالى: ﴿ وَلَا مَةٌ مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ﴾ البقرة/ 221.

ف: أممة مستدأ مرفوع واجب النقديم يسبب سبقه بلام الإبتداء التي لها العبدارة في الكلام.

هـ- يجب تقديم المبتدأ إذا خيف التباسه بـ:

1. القاعل

2. لخبر.

فالمبتدأ إذا تأخر عن الفعل صار فاعلاً. قال تعالى:

﴿ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَرْتَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ ﴾ التحريم / 8.

﴿ يَسْعَى تُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ الحديد/12.

أورهم في آية التحريم مبتدأ وفي آية الحديد فاعل لكونه
 متأخراً عن الفعل: يسعى(1).

إذا رضع لمعمل ضميراً بارزاً أو اسماً ظاهراً جاز تقدم الحير نحو (المجتهدان تجحا) فيجمئة (عجمه) في
 عن رفع خبر مقدم الأنك تقول المجتهدان نجحا.

وقد يقع لالتباس إذا كان كلُّ من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة، وليس هناك قرينة تعيّر أحدهما إبتداء، أو إخباراً، فيجب حينتا تقليم المبتدأ خشبة النباسه بالخبر(1) فإن كان هناك قرينة تميز للمبتدأ والخبر، جاز تقديم أي منهما، ويظل المعنى المراد واحداً من عبر تغيير، ولم يرد مثل هذا في القرآن الكريم.

# المطلب المادسء هذف المبتدأه

يحذف المبتدأ في الجملة الإسمية: جوازاً ووجوباً وعلى النحو الآتي: حذف المبتدأ في الجملة الاسمية جوازاً.

يحذف المبتدأ جوازاً في المواضع الآتية.

وقوع المبتدأ بعد القول. قال تعالى:

﴿ قَالُواْ أَضَّفَتُ أَحْلَمِ ﴾ يوسف/ 44.

﴿ وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَتِيمٌ ﴾ يوسف/ 29.

أضغات خبر لمبتدأ عدوف جوازاً لقديره: هي. والذي سوع حدف المبتدأ هنا وقوعه بعد القول.
 ومثله: 'هجوز' قهو خبر لمبتدأ عدوف جوازاً تقديره: أنا.

ب- وقوعه بعد قاء الجزاء.

تال تعالى: ﴿ وَإِن عُنَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانْكُمْ ۚ ﴾ البقرة/ 220.

<sup>(1)</sup> نفرل جاري صديقي. قالا بده هذا لتساوي الجزأين بالتعريف من هذ المتقدم منهما هو المبتدأ، مع المحتلاف لدلالية في تقليم هذا أو ذاك منهما وتقول. أكبر منك أكثر منك تجربة بجوار الاسداء بكل منهما فيان وجد دليل تعظي أو معنوي يجيز التقليم أو التأخير، جاز تقديم لمبتدأ أو تأخيره كأن تقول رحن علم بقريتة لفظية هي (علم) التي توجب أن يكون (رجل) مبتدأ لتخصصه وتقول بنونا سو أسادنا بنقديم الخبر (بنونا) وتأخير المبتدأ (بنو ابناننا) لأنّ المعى يلزم طبيعة العلاقات بين طرفي لاساد عالمراد وصف الأبناء بأنهم كبني الأبناء بأنهم كالأبناء وليس المراد وصف الأبناء بأنهم كبني الأبناء

# ا وَمَا نُمْفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَالِأَنفُسِكُمْ ﴾ البقرة/ 272

فالمبتدأ محذوف جوازاً لوقوعه بعد فاء الجزاء، والتقدير: فهم إخرانكم و: فهو لأنفسكم.

وبحذف المندأ جوازاً بعدما الخبر صفة له في المعنى، كقوله تعالى.
 ﴿ صُمُّ بُكُمُ عُمْنَ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۚ ﴾ البقرة/18

فالمستدأ محذوف جوازاً تقديره:هم صم، والمسوغ للحذف أن الحبر صفة للمبتدأ في المعنى.

د- وقوع المبتدأ بعد (بل). كقوله تعالى:
 ﴿ بُلِ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴾ الأنبياء/ 26.

بحملاف المبتدأ جوازاً، لوقوعه بعد حرف الإضراب: بل، والثقدير: بل هم عبادً مكرمون.

-- ريحذف المبتدأ في جواب الاستفهام. كقوله تعالى.
 ﴿ وَمَا أَدْرَبَكَ مَا هِيَةً ۞ ذَارُ حَامِيَةً ﴾ القارعة 10-11.

ف نَارٌ خبر لمبتدأ محلوف جوازاً والتقدير: هي نار. والذي أجاز حدّف المبتدأ وقوعه في جواب الاستقهام: ماهية.

ر - ويحذف المبتدأ في افتتاح بعض السور القرآئية الكريمة. قال تعالى.
 ﴿ سُورَةٌ أَمْزُلْمَهُما ﴾ النور/ 1.

بحذف المبتدأ جوازاً، والتقدير: هذه سورةً.

### مواضع هذف المبتدأ وجوبأ

من المواضع التي يلزم حلف المبتدأ فيها وجوباً نذكر الآتي:

أَن يَكُونَ خَبِرُ لَلْبِتِذَا الْحَقُوفَ مَصِفَواً جِيءَ بِهِ بِدَلاً مِنَ اللَّفُظُ بِالفَعَلَ(1) أَو بِتَعْبِر آخر أَن يَكُونَ الْخَبْرُ وَلَلْبِتِداً مَصِفُواً وَاحْداً، وَلَفُظاً وَاحْداً مِنْ فَعَلَ وَاحْد، كَفُولُه تَعَالى ﴿ قَالَ بَلَ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبِرٌ حَمِيلٌ ﴾ يوسف/ 18، 83

قالمبتدأ محلوف وجوباً تقديره: صبري صبر، وجميل: صفة للخبر المذكور والذي (أوجب) حذف المبتدأ كونه مصدراً، والحبر مصدر أيضاً من لفظ واحد، وقد جيء بالحبر، صبراً بدلاً من اللفظ بفعله(2).

ب- ويجذف المبتدأ وجوباً في صيغة الجملة والمبتدأ محذوف وجوباً.

ف: الناء من: ثالثه حرف قسم وجرّ، ولفظ الجلالة مقسم يه مجرور، والجنار والجنور في محلّ رفع خير، والمبتدأ عدوف وجوياً تقديره: ثالثه، يمين، أو قسمً.

ج- أن يكبون خبر المبتدأ مخصوص نعم ويئس على أحد وجهي الإهراب المعروفة هند النحاة(3).

د- ,ذ. كان المبتدأ في الأصل نعتاً قطع عن النعتية للمدح، أو الترحم أو الذم(4).

ينظر سيبويه انكتاب / 1/320.

 <sup>(2)</sup> ومنه سمم وطاعة فيمن يرفع صمع، والأصل تصبها لأنه مصدر جيء به بدلاً من اللفظ بالفعل وينظر بن مالك شرح لتسهيل. لابن مالك: 1/287.

<sup>(3)</sup> لم سرد في القرآن الكريم منه شيء والأكثر في النص الكريم حذف المحصوص بالمدح والذم بما سيرد في موضعه من لكتاب ومن أمثلة حذف المبتدأ قولك (نعم القائد محمد) إذ يمكن عد محمد خبراً لمبتدأ عدوف, أو عدم مئذأ الجملة التي قبله خبر له، وهو الأوجه عندمًا

<sup>,4)</sup> لم يبرد في القبرآن مثل هـذا القطيع، ويقال: آست باهه القهارُ، أي: هو القهار وعرضت ص الإساس حاملُ أي هو الحاملُ، وأحسنت إلى الفقع المحتاجُ أي: هو المحتاج

# البعث الثاني

## أحكام القير

- 1. حده
- مور الخبر البنائية وأحكام كل صورة.
  - 3 تعدد الخبر
  - لفصل بين المبتدأ والخبر.
    - 5. اقتران لخبر بالقاء.
- مواضع تقديم الخبر على المبتدأ وجوباً
- 7. مواضع حذف الخبر جوازاً، أو وجوباً.
  - حلف المبتدأ والخبر معاً.

# اللطلب الأوَّل:

### 1 - هَةُ القَبِي،

الحسر هنو السركن الثانبي من الركنين الأساسيين، في الجملة الاسمية، به يتم معنى الجملة(1).

أو، إنه: (الحكم)، أو، (الحمديث)، أو: (المستد) اللذي تحكم به على المبتدأ، أو نتحدث به عليه، أو نسنده إليه، وبه يتم معنى الجملة الإسمية(2).

وحكمه الرفع إذا كان مفرداً، أو في عملّ رفع إذا كان جملة، أو شبه جملة

<sup>(1)</sup> مشرط الا يكون فاعلاً لوصف وقع مبتدأ.

<sup>(2)</sup> قال من مالك والحبرُ الجرءُ المتمَّ الفائدة

<sup>(</sup>الله برُّ) و: (الأيادي شاهدة)

### المطلب الشائي

2 - صور الفبر: القبر إمَّا مِدِّره أو جِمِئَة، أو شِبِه جِمِئَة،

أولاً: الحبر المفرد:

اي مــا يكــون علـــى لقــظ واحــد صواء دلَّ على الإقراد، أو التثنية، أو الجمع، ويُعد مصاف والمضاف إليه مقرداً ويكون هذا الحبر المفرد على صورتين:

ا- مشتقاً وهو . الأصل، لكون الخبر صفة في المعنى والصفة مشتقة. قال تعالى:

﴿ وَآلَتُهُ عَالِبُ عَلَىٰ أَمْرِهِ ﴾ يوسف/ 21.

﴿ وَآلِلَهُ عَلِيدٌ بِذَامِي ٱلصُّدُورِ ﴾ آل معران/ 154.

ف: 'خالب' و 'حليم' خبران وهما كلمتان مفرد تان مشتقتان.

ب- جامداً. أي اسماً عضاً ليس وصفاً ماخوذاً عن غيره قال تعالى:

﴿ ٱللَّهُ نُورُ ٱلنَّهُ مَنوَاسَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ النور/ 35.

﴿ وَإِلَّنَّهُ كُرِّ إِلَّنَّهُ وَرَحِدٌ ﴾ البقرة/ 163.

ف: تُور السموات، و: إله خبران جامدان.

وبما يستنزط في الحدير المفرد وجوب تطابقه مع المبتدأ في الجنسية والعددية ويستثنى مـن ذلك الوصف الواقع بعد استفهام أو نفي، فإن ما بعده يغني صن الحبر، ويسدّ مسلّه كما مرُّ القول فيه(1).

رمن شواهد المطابقة قوله تعالى:

﴿ ذَ لِكَ ٱلْكِتَابُ ﴾ البقرة/ 2.

﴿ يِلْكَ ٱلْجُنَّةُ ﴾ مربم / 63.

إد تطابق الرصف وما معدم كان الوصف خبراً مقدماً، وما بعده مبتداً مؤخر، كان تقول أمتموقان
 أحواك، أو أمتموقون أخوتك.

﴿ أُولَنبِكَ أَصْحَتَبُ ٱلْجَنَّةِ مُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ الأعراف/ 42.

﴿ وَهُمْ لَهُ، مُنكِرُونَ ﴾ يوسف/ 58.

﴿ هَنذُانِ خَصْمَانٍ ﴾ الحج/ 19.

فالأخيار: الكتاب و: الجنة

و: أصحاب الجنة و: خالدون و: منكرون، و: خصمان طابق كلٌ منها المبتدأ في النوع تذكيراً أو تأنيثاً، وفي لعدد: إفرداً، وتثنية، وجعاً.

وقند وردت أينات بيننات قد يتوهم بعضهم أنها مخالفة للمطابقة من حيث العددية كقوله تعالى:

﴿ يَلُّكَ أَمَانِيُّكُمْ ﴾ البقرة/ 111

فَالْمِنْدَا: ثلكُ مَفْرِدُ لَفَظّاً: والحَبرِ جِع: أَمِنْيَةً، وإقرادُ المبتدأُ
كناية من المقالة في قوله تعالى ﴿ وَقَالُواْ لَنَ يَدْخُلُ ٱلْجَنّةُ
إِلّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَّرَىٰ تَبَلّكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلُ هَاتُوا بُرُهُمْ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَّرَىٰ تِبَلّكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلُ هَاتُوا بُرُهُمَ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَعْرَىٰ تِبَلّكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلُ هَاتُوا بُرُهُمَا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَعْرَىٰ تَبِلّدِهِ فَي الْبُقِمَ أَلُولُ هَاللّهُ على القليل والمقالمة مصدر، والمصدر يصلح للدلالة على القليل والمقالمة مصدر، والمصدر يصلح للدلالة على القليل والكثير، الإفراد والجمع، والريد به في الآية الكرية الكثير بالمنافقة الجمع، فتئت باعتبار القائلين والذلك جاء الخبر بصيغة الجمع، فتئت المعنى في الجمع.

وقد يكون لعكس، فيُجمع المبتدأ، ويفرد الحتير على المعنى. قال تعالى ﴿ هُنَّ أَمُّ ٱلْكِتَنْبِ﴾ آل عمران/ 7. فالمبتدأ بعيفة الجمع: هن للدلالة على أن جميع آيات القرآن بمنزلة آية واحدة، ولذلك أفرد الخبر على المعنى. ويجوز أن يكون المعنى. كل منهن أم الكتاب. وهذا مثل قوله تعالى: ﴿ فَٱجْلِدُوهُمْ تُبَدِينَ جَلّدَةً ﴾ النور/ 4. أي.

أجلدوا كلُّ واحد منها.

أمَّا من حيث المطابقة في النوع تذكيراً أو تأنيثاً قوله تعالى:

﴿ فَلَمَّا رُءًا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ مَنذًا رَبِّي ﴾ الأنعام/ 78.

قالمبتدا: هذا مشار به إلى الشمس والشمس مؤنث، والخبر: ربي مقرد مذكر، والمطابقة حاصلة بتقدير: هذا المرثي ربي. أو قد تكون الشمس معنى الضياء، أي: هذا الضياء(1).

ثانياً: الخبر الجملة:

يأتي الخبر جملة اسمية، أو فعلية.

قال تعالى: ﴿ وَأُولُوا آلاً رْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِيَعْضِ فِي كِتَنْبِ آللَّهِ ﴾ الأنفال/ 75.

ف: أولو هو المبتدأ، وخيره جلة اسمية من مبتدأ وخير وهي جلة: أيعضهم أولى يبعض من المبتدأ: بعضهم: والخير: أولى وجلة: أبعضهم أولى ببعض في محل رفع خير للمبتدأ: أولو.

وقال تعالى:

﴿ أُوْلَتِهِكَ مَأْوَنَهُمْ جَهُنَّمُ ﴾ النساء/ 121.

فإسم الإشارة: أولئك في على رفع مبتداً و (مأرى) وما أضيف إليه من ضمير في عل رفع مبتدأ ثان، و: جهنم

<sup>(،)</sup> وينظر الرغشري. الكشاف 2/ 105.

حَبِر لَلْمِيتِدَأَ الثَّانِي، وجِلة: مَاوَاهُم جَهِنَمُ فِي عُلُّ رَفْع خَبِر لَلْمِيتِدَأُ الْأُولَ.

ومن الحَبر الذِّي يكون على صورة الجملة الفعلية قوله تعالى:

﴿ أَلَرَّ خَمَانُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ طه/ 5.

﴿ وَأَلَّهُ يَدْعُواْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَيمِ ﴾ يونس/ 25.

﴿ كُلُّ ذَالِكَ كَانَ سَبِئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴾ الإسراء/ 38.

فالمبتدأ في آية طه هو: الرحن وخبره جلة: استوى من الفصل الماضي المبني على الفتح المقدر على آخره منع من ظهوره السملر، والفاعل مستتر جوازاً تقديره: هو يعود على الرحن.

والجار والجرور متعلقان بالفعل: استوى، والجملة الفعلية الماضوية في محل رفع خبر للمبتدأ: الرحن.

ولفظ الجلالة في آية يونس هو المبتدأ، والجملة الفعلية من الفعل المضارع: يدمو المرفوع وحلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره للثقل، والقاعل مستتر جوازاً، والجار والجرور إلى دار السلام المتعلقان بالفعل: يدعو في عمل رفع خبر للمبتدأ لفظ الجلالة.

و: كُمَلُّ ذَلَكُ مِبْدَأُ مَرفُوع وهو من مضاف هو: وكلُّ وما أضيف إليه وهو اسم الإشارة: (ذَا)، والخبر جملة اسمية منسوخة بالفعل الناقص: كانُّ. و: سيئةٌ اسم كان مرفوع وهو مضاف، والضمير المتصل (ها) في عملٌ جرُ مضاف إليه، و: مكروها خبر كان منصوب، والظرف (عند) وما أضيف إليه متعلق بخبر كان والجملة في محلّ رفع خبر المبتدأ.

#### العائد الرابطء

يــشترط الـنـحاة في الجملـة الــواقعة خبراً أن تشتمل على رابط يربطها بالمبتدأ الذي جاءت للإخمار عنه، وهذا الرابط إمّا أن يكون:

إلى المحمير المعالمة المستدا من حيث النوع والعددية، يُسمّى: (الضمير العائد) ، ويكون
 إمّا ظاهراً كقوله تعالى:

﴿ وَكُلُّ مَّنَّ مِ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّيْرِ ﴾ القمر/ 52.

ف: كان مبتدأ مرقوع، وهو مضاف و: شيء مضاف إليه عبرور، وجلة: تعلوه من الفعل الماضي: قعل المبني على الضم الاتصاله بواو الجماعة، وراو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع قاعل، و (ها) ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع قاعل، و (ها) ضمير متصل الظاهر المائد على المبنة في محل نصب مفعول به وهو الضمير الظاهر المائد على المبنة: (كل شيء).

وقد يكون الضمير العائد مستترأ قال تعالى:

﴿ آللَّهُ يَبْسُطُ آلْرُزْقَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ الرعد/ 26.

ففي: أيبسط فاعل مستتر جوازاً تقديره: هو، يعود على الفيظ الجلالة، وهو البرابط اللذي يبربط الجملة الفعلية الواقعة خبراً بالمبتدأ.

وقد يكون مقدراً قرأ ابن عامر(1) من السبعة: ﴿ وَكُلاًّ وَعَدَ اَللَّهُ اَلْحُسْنَىٰ ﴾ النساء/

95

 <sup>(1)</sup> قراءة الأخرين: وكالأ وعد الله بالنصب.

برفع: كُلُّ على الإبتداء، والخبر الجملة الفعلية: رَعَدُ الله والضمير الرابط مقدر متصوب بالفعل على أنه مفعول به أوّل، ولا بعد من تقدير العائد في هذه القراءة لربط الخبر بالمبتدأ والذي سوّغ حذف الضمير العائد هو العلم به.

ب- وقد يكون الرابط اسم إشارة عائداً على المبتدأ كقوله تعالى.

﴿ وَلِبَ سُ آلتُقُونَ ذَالِكَ خَيْرٌ ﴾ الأعراف/ 26.

ف كباس مبتدأ مرفوع، وهو مضاف، و التقوى مضاف إلى مضاف إلى منع من الله مجرور وعلامة جره الكسر المقدرة التي منع من ظهورها السعائر واسم الإشارة: لذلك في محل رفع مبتدا ثان، و: "خير" خبر للمبتدأ الثاني.

والجُملة الإسمية ذلك خيرٌ في عملُ رفع خبر للمبتدأ الأوّل، والرابط هو اسم الإشارة(1).

ج- وقد يكون الرابط بتكرار لفظ المندأ كفوله تعالى ﴿
 أَخَافَةُ ۞ مَا ٱلْحَاقَةُ ﴾ الحاقة/ 1-2

ف: أمينداً أول، و: أما خبر للمبتدأ الثاني الحاقة بعد (ما) الإستفهامية والجملة الإسمية: أما الحاقة في عمل رفع عبر للمبتدأ الأول.

والسرابط همو إعمادة المبشئة بلفظه ومعناه لإفادة التفخيم والتهويل في المعنى المراد.

العبور رعوات أدلك بدلاً أو نعتاً من كاس و. تحير هو الحبر وعلى هذا الإعراب يكون الحبر مفرداً لا
 حملة صمية

د وقد يكون الرابط كامناً في دلالة جملة الخبر على عموم يشمن المندأ المتقدم
 وغيره(1)

#### هذف العائدر

إذا كانت جملة الحبر هي المبتدأ نفسه في المعنى، فلا حاجة إلى رابط(2) يربطها بالمبتدأ قال تعالى ﴿ قُلُ هُوَ آنلَةٌ ﴾ الإخلاص/ 1.

وَإِذَا أَعْرِبِنَا: 'هُوْ وَهُو ضَمِيرَ شَأَنْ مِبَدَأً، وَلَفَظُ الْجَلَالَةُ مِبْدَأً ثَانِياً، وَ الْجَمَلَةُ الْإِسْمِيةَ: اللهُ الناني، والجملة الإسمية: الله أحد في عل رقع خبر للمبتدأ الأول لم تحتج إلى رابط يربط هله الجملة الحبرية بالمبتدأ؛ لأنها هي المبتدأ هينه في المعنى، ولكونها مفسرة له(3).

وف ل تعالى: ﴿ مَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رُبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلُّ مَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلْتَهِكَتِهِ ـ وَكُشُهِ ـ وَرُسُلِهِ ـ ﴾ البقرة/ 285.

فيجوز أن يكون: المؤمنون مبتدأ أوّل و: كلّ مبتدأ ثان، والجملة الفعلية من الفعل الماضي: آمن وما تعلّق به خبر للمبتدأ الثاني والرابط علوف تقديره: منهم.

رِنْ تُكُنْ إِبِنَاهُ مَعِنْيُ التَّقْسِي بِهَاءُ كَــُ (نَعْلَقِي اللَّهُ حَسِيِّي وَكَفَّي)

 <sup>(1)</sup> منه قبرتك النصدق نعم الخلق قالمبتدأ الصدق، وجلة نعم الخلق، خبر والربط هو العموم في لعظ
 (النصدق) بالزاعه وقيمه ولم يرد هذا في النص القرآني.

<sup>(2)</sup> قال بين مالك

<sup>(3)</sup> يجور إعراب هو مبتدأ ولفظ الجلالة خبر أول عنه، و. أحدُّ حبر ثان.

وقد يكون الخبر منزلاً منزلة ما هو هو، على طريق التشبيه كقوله تعالى. ﴿ وَأَزْوَجُهُ مُنْ أُمِّهَمَتُهُمْ ۗ ﴾ الاحزاب/ 6.

ف الأمهات غير الأزواج ولكن التقدير: وأزواجه مثل أمهاتهم(1)

هل يجور أن تأتي الجملة الإنشائية أو القسمية خبراً؟

نــاقش الــنحاة نــوع الجملة الصالحة للأخبار بها عن المبتدأ، واتفقوا عنى بجي. هذه الجملة، اسمية، أو فعلية.

وادخلوا في الاسمية الجمل المصدرة بحرف عامل في المبتدأ والشرطية المصدرة باسم غير معمنول للنشرط. وادخلوا في الجملة القعلية الشرطية المصدرة بحرف، أو بإسم معمول للشرط(2).

قال تعالى<sup>،</sup>

﴿ آللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوًّ ﴾ البقرة/ 225.

فلفظ الجلالة مستدأ، خسر، جلة: لا إله إلا هو المصدرة بحرف عامل في المبتدأ: إله هو: لا النافية للجنس.

وقال تعالى:

﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتُنبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْصَلِحِينَ ﴾ الأعراف 170.

ف أللين اسم موصول مبني على الفتح في على رفع، وصلة الموصول جملة: عسكون بالكتاب وخبر المبتدأ الجملة الإسمية المنسوخة بالحرف المشبه بالفعل: (إن)، واسمه

يعار، الديبوري ثمار الصناعة: ص256

<sup>(2)</sup> ينظر ابن مالك شرح النسهيل: 1/309

ضمير منصل هـ و (نــا) وخبره الجملة الفعلية المنفية بلا النافية: تُضيع أجر المصلحين(1).

وقد احتلموا في جواز عجيء الجملة الطلبية خبراً عن المبتدأ، فقد منع هذا فريق منهم نظراً إلى أن الخبر حقّه أن يكون محتملاً للصدق والكذب، والجملة الطلبية اليست كذلك.

وأجرزه فريق آخر للحجة الواهية التي قال بها المانعون؛ لأنَّ خبر المبتدأ أصله أن يكون مفرداً، وذلك باتفاق النحاة، والمقرد من حيث هو مقرد لا مجتمل الصدق والكذب، فالجملية المواقعة سوقعه حقيقة بأن لا يُشترط احتمالها الصدق والكذب، لأنها نائبة عن لا يجتمل لصدق والكذب.

زد على هذا أن وقوع الحبر مفرداً طلبياً نحو: كيف أنت؟

ثابهت بانفاق النحاة، ولهذا لا يمتنع ثبوته جملة طلبية بالقياس لو كان مسموع، ومع ذلك فهو مسموع شائع في أشعار العرب(2) ومنه قوله تعالى:

﴿ وَٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِمَايَنِيَنَا وَلِغَآءِ ٱلْآخِرَةِ خَبِطَتَ أَعْمَنْلُهُمْ ۚ هَلْ مُجْزَوْنَ (لَا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۗ ﴾ الأعراف/147.

ألذين اسم موصول مبنى على الفتح في عمل رفع مبتداً.
 وجلة: كلبوا بآياتنا ولقاء الآخوة صلة الموصول لا عمل لما
 من الإحراب.

و حبطت أعسالهم محسر للمبسئداً ، ويجوز أن يكون الحبر الجملة الاستفهامية: أهل يجزون....

<sup>(1)</sup> مدل الإحسار بالحملة الشرطة المصدرة بإسم غير معمول للشرط قولنا الله من يطعه بنج ومثال الإحسار بالحملة المشرطية المصدرة بجرف: الله إن تسأله يعطك. ومثال الإحسار بجملة شرطية مصدرة بإسم معمول فلشرط: الله من يهد فلا مُضل له.

رنم ترد مثل التراكيب في القرآن الكريم.

<sup>(2)</sup> ينظر ان مالك: شرح التمهيل 309 -310

ومن ذلك قوله تعالى.

\* وَٱلَّذِينَ يَكْبُرُونَ ٱلْذَّهْبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرَهُم بِعَذَ،بٍ لِيمٍ \* التوبة/ 34.

ف: الذين في عل رفع مبتداً. وجدلة: يكثرون الذهب والقضة صلة الموصول، وجملة: طولا يتفقونها في سببل الله معطوفة على جلة الصلة لا عل فا من الإعراب. والجملة الطلبية: فبشرهم بعداب الهم في عل رفع عبر المبتداً: الذين.

أمًّا الجملة لقسمية فقد اختلفوا في جواز وقوعها خبراً عن المبتدأ، أو عدم جوازه. والدليل النقلي يصعف حجّة المانعين.

قال تعالى:

﴿ وَٱللَّهِ مِنْ مَا جَرُوا فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا طُلِمُوا لَنُبَوِثُنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ ﴾ لنحر/ 41.

ف: الذين اسم موصول في عمل رفع مبتدا، وجلة: الهاجروا في الله المدالة الموصول لا عمل لما من الإعراب. واللام في: كُنْبُوكْمُهُمْ واقعة في جواب قسم مقدر للتوكيد، وما بعدها فعل مضارع مبني على الفتح الاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره: (غمن) و: أهم ضمير متعمل في عمل نصب مفعول به، والجملة القسمية في عمل وقع خبر للمبتدأ: الذين.

أحير، لابعة من التنبيه على أنَّ هناك أنواعاً من المبتدأ لا بدُّ أن يكون خبرها جملة

وهي

إ ضمير الشأن. فإذا كان المبتدأ في الجملة الإسمية ضمير شأن، كان خبر، جمع قال
 نعالي ( قُلَ هُو أَللَّهُ أَحَدُ ) الإخلاص/ أ.

ف هو ضمير شان مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ وخبره الجملة الاسمية من المبتدأ: الله والخبر: أحدُ

وقال تعالى:

﴿ يَعْمُوسَنَّىٰ إِنَّهُمْ أَنَا آللَّهُ ﴾ النمل/ 9.

ف: إن حرف مشبه بالفعل وضمير الشأن المتصل فيه في على نصب اسمه، وحقه قبل دخول (إن) الانفصال والابتداء. و: أنا ضمير منفصل في عل رفع مبتدأ، ولفظ الجلالة خبر، والجملة الإسمية: أنا الله في عل رفع خبر: إنا.

2- أسماء الشرط الواقعة مبتدأ.

خبر هذه الأسماء جملة الشرط. أو جملة الشرط والجواب معاً.

قال تعالى:

﴿ مَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ﴾ الأعراف/ 186.

ف أمن اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبندا لا هادي له من لا النافية للجنس، واسمها المبني على الفتح في محل نصب، وهو: "هادي". وخبرها المقدّر به: (كائن) وقد تعلّق به الجار والجرور: له في محلّ رفع خبر لا النافية للجنس.

3 محصوص بالمماح أو المدم إذا تقلم، فخيره البدّ أن يكون جملة إذ كان لمتدأ في أسلوب الاختصاص(1).

<sup>( . )</sup> عنى أحد أوجه إعراب المخصوص.

- 4- كلمة: كأبّن الخبرية إذا وقعت مبتدأ.
   قال تعالى
- ﴿ فَكَأْيُن مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهَا وَهِي طَالِمَةٌ ﴾ الحج/45.
- ﴿ وَكَأْيِن مِن نَبِيِّ قَسْلَ مَعَهُ، رِبِيُّونَ كَثِيرًا ﴾ آل عمران/ 146.

ف كأيّن خبرية بمعنى كم أي: كثير. مبنية على السكون في محلّ رفع مبتدأ.

والجار والجرور: أمن قريةٍ: متعلقان بكاتين.

والجملة الفعلية: أهلكناها من الفعل الماضي: أهلك المبني على السكون في على السكون في على السكون في على السكون في على رفع قاصل و: (ها) ضمير نصب متصل مبني على السكون في محل رفع السكون في محل تصب مفعول به لـ (أهلك)، في محل رفع خبر للمتبدأ: (كأين).

والواو حالية: وجملة: (هي ظالمة) من المبتدأ وخبره في محلّ نصب حال من الفرية.

و: كأبن في آية آل همران، مبتدأ مبني هلى السكون في محل
 رفع، و: أمن نبي جار وعجرور متعلقان بدكائين وجلة؛ كاتل
 معه ربيون من الفصل الماضي وفاعله في محل رفع خبر
 كأئين.

### المطلب الثالث: الفير شيه جهلة:

يقع الحار والمجرور، أو الظوف خبراً عن المبتدأ، غير الْ تسمية الجار والمجرور، والظرف خبراً على الحقيقة غير مقبول، ولللك يُشترط تعليق ما يُسمى بـ (شبه الحمنة) بمحدوف هو الخبر.

قال تعالى.

﴿ وَلَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ يوسف/ 76.

﴿ وَٱلرَّكَبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾ الأتفال/ 42.

قارق طرف مكان متصوب على الظرفية، وهو مضاف
 و: كل مضاف إليه مجرور، و: كل مضاف و: 'ذي' مضاف
 إليه، وهو مضاف و: 'هلم' مضاف إليه.

وشبه الجملة في محل رفع متعلق بالخبر المحذوف تقديره: كانن و: عليم مبتدأ مؤخر.

 و: آسفل ظرف مكان منصوب متعلق بالخبر المحلوف: استقراً.

ويُشترط في الجار والمجرور، أو الظرف الواقعين خبراً أن يكونا: (تامين) وتقييدهما بالتمام تنبيه على أن (الناقص) منهما لا يغني عن الخبر، والمقصود بالناقص مالا يفهم بمجرد ذكره، فبلا يجوز. نحمد عنك، أو: بك، أو: مكاناً إذ لابدً هنا من ذكر المتعلق به، أي: عنك معرض، أو: بك واثق، أو: مستقر مكاناً أمّا حرف الجرّ التام، فهو ما يفهم ما يتعلق به بمجرد ذكره.

قال تعالى:

﴿ ٱلْخَبْدُ لِلَّهِ ﴾ الكهف/ 1.

﴿ وَٱلْأَمْرُ إِنَّيْكِ ﴾ النمل/ 33.

﴿ مَثَل تُورِهِ ، كَمِشْكُوْقٍ ﴾ النور/ 35.

فالجدار والمجرور: أنَّهُ إليك ، كمشكاة كلُّ منهم نام يفهم متعلقة بمجرد ذكره، ولذلك صلح أن تكون أخباراً، أو متعلقان بالخير المقدّر بـ: كانن، أو ما في معناه. ويرى المحاة أنَّ ظروف المكان تصلح كثيراً للإخبار بها عن المبتدأ إدا كان اسم دات، أو معلى، في حين تصلح ظروف الزمان للإخبار عن المبتدأ الدال على معنى، وليس عن ذات، أو (جثة) بتعبير النحاة.

قال تعالى.

﴿ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ الفتح/10.

قدة أفوق ظرف مكان منصوب مضاف إلى ما بعده، وشبه الجملة متعلق بالخبر المحذوف تقديره كالنه.

فرذ، كان ظرف الزمان مغنياً عن الحبر كان نكرة في الغالب، ورفعه أكثر من نصبه قال تعالى:

﴿ وَخَمْلُهُ، وَفِصَالُهُ، ثُلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ الأحقاف/ 15.

﴿ غُدُوْهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ﴾ سبا/ 12.

ف: كلائمون خبر مرفوع وحلامة رقعه الواو، لأنه يعوب إصراب جمع المذكر السالم، وقد أغنى عن الخبر لكونه موقوعاً أي في مدة: الحمل والفصل. وكذا الأمر في: تُسهر خبر عن: خدوها و: رواحها لأن الشهر واقع في مدة الغدو والرواح(1).

### المطلب الرابح، تعدُّد الخبر ،

يجوز أن نُحبر عن المبتدأ الواحد بأكثر من خير.

نسال نعسال: ﴿ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ ۞ ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَحِيدُ ۞ فَقَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾ البروج 14-16.

<sup>(1)</sup> لمر مصب ثلاثمون، أو شهر، على مقتضى الظرقية لم يمتنع عند أغلب المحاة، ولو كجراً ر (و) لم يمسع أيصا ولك أن تقول النوم الجمعة، ينصب (اليوم) و (رفعها) وينظر أبن يعيش شرح لمصر 1/90 ابن مالك شرح التسهيل 320/1

ف.: ألغفور والودود، و: ذو العرش و: فعال أخبار أول،
 وثان، وثالث، ورابع عن الضمير: هو الله سبحانه وتعالى
 وي هذا الضرب من الأخبار المتعددة في اللفظ والمعنى يجوز ترك العطف كما هو في
 لآية الكريمة، ويجوز أيضاً العطف.

قال تعالى

﴿ وَٱلَّٰدِينَ كُذَّبُواْ بِغَايَنِتِنَا صُرُّ وَيُكُمُّ ﴾ الأنعام/ 39.

قد: اللين اسم موصول في على رفع مبتدا، وجلة: كذبوا بآياتنا صلة الموصول لا عل غا من الإعراب. و: 'صم خبر للمبتدآ، و: 'بكم بمعطوف على: صم، وهو خبر ثان في المعنى.

فون كن المتعدد دون المعنى فلا يصح العطف؛ لأنه لا يصح الإخبار ببعض الخبر عن المبتدأ، ولم يرد شيء منه في القرآن الكريم(1).

# المطلب الفاهسء الفصل بين البتدأ والغبرء

يجوز لغصل بين المبندأ والخبر كفوله تعالى:

﴿ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّحَكَوْةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِئُونَ ﴾ النمل/ 3.

فَ الْهُمَ مُهَمَّ مُهَمَّدِهِ مَنْفُصِلُ فِي عَلَّ رَفَعَ مَبِئَدًا وَحَبَرُهُ جَلَّةَ: أبوقتونُ والجارِ والمجرور: بالأخرةُ متعلق به، وعند الفصل يمتعلق الحبر، أعيد المبتدأ ثانياً ليتصل يخبره في الصورة(2).

<sup>(،)</sup> تقول هذا شراب حلو حامض، إذا أوهنا أنه. (ش)، فلا يجوز هنا العطف؛ لأنَّ لعطف بستنزم معايرة، والمرارة في الشراب المخبر عنه متوصطة بين الحلاوة والحموضة.

<sup>(2)</sup> وينظر أبو حيان الأبدلسي البحر الحيط: 364/2.

#### المطلب العادس: اقتران الفبر بالفاء:

لأصل في الحبر ألا تدخل عليه قاء؛ لأنه في علاقة تلازمية مع المبتدأ نشبه علاقة الفعل بالفاعل، ونسبته إليه، ونسبة الصفة من الموصوف، غير أننا نلحظ في بعض لتركيب وحود قاء(1) داخله على الحبر، يطلق عليها بعض النحاة تسمية. (الفاء الفصيحة) إن دخول الد، على الخبر، يطلق عليها بعض النحاة تسمية. (الفاء الفصيحة) إن دخول الد، على الخبر لابد له من سبب إمّا موجب، وإمّا جائز.

نمن مواضع وجوب اقتران الخبر بالقاء تذكر (2):

نقدم (أمُّ) على المبتدأ. كقوله تعالى:

﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِيرَ مَامَتُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمْ ﴾ البفرة/ 26.

ف: أما تفصيلية توكيدية.

و: السدين اسم موصول في على رفع مبتدأ، وجملة: آمنوا صلة الموصول لا محل لها من الإعراب.

والفياء في: فيعلمون فصيحة. وجلة: يعلمون في عمل رفع خبر للمبتدآ: اللين.

ولا تحـــلـف الفـــاء بعد (أمًّا) إلا في ضرورة الشعر، أو مع قول خجر به مستغنى عنه. كقوله تعالى:

﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱشْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ ﴾ آل عمران/ 106.
 أي: فيقال لهم: أكفرتم وقد أستغني بمقول القول عن جملة: فيقال لهم(3).

ينظر د هادي نهر التسهيل في شرح ابن عقيل. 118/1.

<sup>(2)</sup> ينظر الإس مالك شرح التسهيل 1/328 وما يعدها.

<sup>(3)</sup> منظر امن تنيبة تأويل مشكل القرآن.. ص216.

و،لذي يجيز دخول الفاء على الحبر كون المبتدأ واقعاً موقع (مَنَ) الشرطية، أو (م) احتها ويدخر ضمهما كلُّ ما أفاد ذلك كـ(ال) الموصولة بما يقصر به الاستقبال و لعموم ومن ذلك قوله تعالى

﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَالنَّطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ المائدة/ 38.

ف: السارق مبتدأ، خبره جملة: اقطعوا وقد اقترن الخبر بالفاء لكون المبتدأ بأل الموصولة المقصود بها الاستقبال والعموم(1).

وقد يكون المرصول مشبهاً الظرف كقوله تعالى:

﴿ وَمَا بِكُم مِّن يَعْمَوْ فَعِنَ آللَّهِ ﴾ النحل/ 53.

ف: أما في محل رفع مبتدا، والتقدير: أي شيء حل بكم، أو اتصل بكم من نعمة فهو من الله(2).

ومثال الموصول بفعل صالح للشرطية قوله تعالى

( وَم أَصَابَكُم بِن مُصِيبَةٍ فَيِمَا كُسَبَتْ أَيْدِيكُرٌ ﴾ الشورى/ 30.

ف: أما اسم موصول في عل وقع مبتدأ وقد تضمنت معنى الشوط، و: نما كسبت هو الخبر..

وفي مصاحف أهمل المدينة بغير الفاء، وقراءة نافع وهامر على هذا. وهدم وجود الفاء دلالة على أنّ: ثما في الآية الكريمة موصولة لا شرطية، إذ لو كانت شرطية للزمت الغاء، لأن: ثما في الآية الكريمة موصولة لا شرطية، إذ لو كانت شرطية للزمت الغاء، لأن: ثم كسبت لا يصلح أن يكون شرطأن فإنّ الفاء لا تفارقه إلا في ضرورة. أو أنّ اقتران الفاء بخير المبتدأ الذي تحن بصدده جائز لا واجب؛ لأنها لم تلحقه إلا لشبهه بالجواب، فلم تساوه في لـزوم لحاقها، ليكون للأصل على الفرع مزية. وقد خلا الخبر المشار إليه من الفاء

إذا قصده المعني، أو الشيء المعهود قلا تشبه (آل) من وما الموصولتين حيثته، وللذلك لا حاجة للعاء.

<sup>(2)</sup> \_ ينظر أ الرنخشري الكشاف 2/ 585

بإحماع لقراء في قوله تعالى. ﴿ وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أَوْلَتْبِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴾ الرمر/ 33

قاسم الموصول: الذي في محلّ رفع مبتدأ، وجملة: جاء بالصدق صلة الموصول لا محلّ لها من الإعراب. وجملة: وصدّق به عطف على صلة الموصول، لا محلّ لها من الإعراب.

والحمير هو الجملة الاسمية المتكونة من المبتدأ: (أولئك)، والحبر: (المتقون) وقد خلت هذه الجملة من الاقتران بالغاء القصيحة.

وقد تــــاخل الفـــاء الفصيحة على الخبر الذي يأتي بعد المبتدأ الموصوف بعد دخول (إنًّا) عليه، ومنه قوله تعالى:

﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَغِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَئِقِيكُمْ ﴾ الجمعة / 8.

ألموت اسم إن مصوب وهو في الأصل مبتدا. و: الذي اسم موصول في محل نصب صفة للموت، وجلة: تفرون منه صلة الموصول لا محل له من الإعراب.

وخــبر: (إنَّ) جملــة: قَوْنَه ملاقيكم في عمل رفع. وقد اقترن هذا الحبر بالفاء.

ومن بقاء الفاء مع دخول: إِنَّ قوله تعالى:

﴿ إِن ٱلَّذِينَ قَالُواْ مَرَبُنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدَمُواْ فَلَا حَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ ﴾ الأحقاف/ 13

قَتْ اللَّينُ اسم موصول في عمل نصب اسم: إنَّ، وجلة: قالوا ربنا اللهُ صلة الموصول.

وجملة: ثم استقاموا عطف على جملة صلة الموصول، لا عل فا من الإعراب ايضاً. والجملة الاسمية المثنية: لا خوف عليهم من المبتدأ، والخبر المحلوف الذي تعلَق به الجار والمجرور: عليهم في محلّ رفع خبر إلى.

وقد يتصل الخبر بالفاء مع: أنَّ المفتوحة الهمزة كقوله تعالى:

﴿ وَآعْلُم أَنَّمَا غَيِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ، ﴾ الأنفال/ 41.

فك ما في: (إن ما) اسم موصول في محل نصب اسم: أن وجملة: فننتم من شيء صلة الموصول لا محل لها من الإعراب.

وجلة: أنْ الله خسه من السم أنَّ المؤخر وجوباً: خسمًا المتعدم الجار والمجرور عليه مذا الجار والمجرور، المتعلق بالحدر المقدر ب: (حاصل) أو (كائن)، وقد اقترن الخبر بالفاء الفصيحة.

# المطلب السابع، مواضع تقديم الغبر على المبتدأ جوازاً أو وجوباً:

. لأصل في الجملة الاسمية أن يتقدم فيها المبتدأ ويتأخّر هنه الخبر؛ لأنّ الخبر (حكم) أو (حديث) نحكم بهمن أو نشحذت به على المبتدأ ومع ذلك (يجوز) أن يتقدّم الحبر، على المبتدأ في بعنض المواضع بسل (يجسب) أن يستقدّم الحبر على المبتدأ في مواضع أخرى، وعلى لنحو لآني:

# أُولًا، مواضع تقديم القبر على البندأ جوازاً:

يجـوز تفـديم الحـبر علـى المبـتدأ إذا لم يـتعارض ذلـك مـع الدلالـة المـرادة سع نية التاخير(1)، والذي يدعو إلى مثل هذا التقديم أمر أسلوبي أو الإقامة الوزن فـي الشعـر،

<sup>(1)</sup> يقول بن مالك

و لأصل في الأخبار أن تؤخّرا وجوّزوا التقديم إذ لا ضَرَرا.

وأشــهر مواضــعه في الــنص القرآنــي حين يكون المبتدأ نكرة غصصة بوصف أو إضافة جاز تقديم الخبر عليه، أو تأخيره، كما سيأتي لاحقاً(1)

#### ثانياً: مواضع تقديم الفبر على المبتدأ وجوباً:

نَلْـزَمُ النَّـصَنَاعَةُ النَّحُويَةُ وقوانيَّتُهَا الْحَـدَةُ تَقَـدَيمُ الْحَبِرُ عَلَى المُنَدَأُ وَجُوبًا الأصل البلي عليه الجُملة الإسمية من تقديم المبتدأ وتأخير الخبر كما بينا فيما سبق وحدد النحاة مو ضع تقديم الخبر على المبتدأ وجوباً في الآتي.

 أ- إذا كسان المستدأ نكرة غسير مفيدة أي تكرة محضة، ولا مسوّغ ثلابتداء بها، مخبراً عنها بظرف أو جار ومجرور.

نال تعالى: ﴿ لِكُلِّ أَجَلٍ حَكِمًا ﴾ الرعد/ 38.

﴿ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ ق/35.

ف : كتاب مبندا مؤخر، وهو نكرة عضة غير مفيدة أو غصصة، ولا تصلح أن تكون مبندا متقدماً، ولذلك تقدم عليها الحير المختص من الجار والجرور وما الهيف إليه، وهنو متعلق بالخبر المقدر: (كائن). وكذا الأمر فيك مزيدا بوصفه مبندا مؤخراً تقدم عليه الخبر وجوباً وهو: (لدى) متعلق بالخبر المقدر: (كائن) أو (حاصل).

ويتما وجب تقديم الحبر هنا؛ لأنَّ تأخيره يوهم أنه في محلَّ رفع صفة لـ (كتاب) و (مزيد) صفة، وأنَّ الحبر منتظر، أو ملحوظ

لمإذا كان المبتدأ نكرة مفيدة، أي: خصّصة بوصف أو نحو. جاز التقديم أو التأخير

<sup>(1)</sup> ولك أد تقرل

محترةً مَن يمسترم السناس يستقدم الحسير: (محترم) وتأخر المبتدأ (مَن) والنقدير من يحترم الناس محترمُ وتقول حلقه الفرآن محمد. يتقديم الجملة الحبرية على المبتدأ: عمد.

قال تعالى.

﴿ وَأَجَلُّ مُسَبِّي عِندُهُ ۗ الْأَنعَامِ 2.

قــ: آجـل ميـتدا، وهـو نكرة مفيدة وخصصة بالوصف:
 مــمى ولذلك أجيز تقديمها، وتأخير الخبر.

أما قوله تعالى:

﴿ وَعِيدَهُ، مَفَاتِحُ ٱلْفَيْبِ ﴾ الأنعام/ 59.

ققد تأخر المبتدأ على الرقم من كونه نكرة مفيدة هممصة بالإضافة، ولذلك تقدم الحبر جوازاً لا وجوباً.

> ب- ان يكون في المبتدأ ضمير يمود إلى شيء من الخبر. أو الخبر. قال تعالى: ﴿ أَمْرَ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ محمد/ 24

قــ: اتفالهــاً مبتداً مؤخر وجوباً مرفوع، وفيه ضمير يعود على: القلوب الجرور والجار والجرور على تلوب جزء، أو شيء من الحبر المحذوف الذي تعلق به الجار والجرور.

والـذي أوجب تقديم الخبر على المبتدأ هو وجود الضمير في المبتدأ، وهذا الضمير عائد على الخبر، أو شبيء منه، فإن نقدم المبتدأ عاد الضمير المتصل به على متأخر لفظاً ورتبة وذلك بما تنكره العربية، ولا تميل إلى استعماله.

إن يكون من الألفاظ التي لها الصدارة في الكلام، مما يصلح أن يكون خبراً كبعض
 أسماء الاستفهام، وما أضيف إليها.

قال ثعالى<sup>.</sup>

﴿ أَيِّنَ شُرِّكَا مِي ﴾ القصص/ 62.

﴿ مَنَىٰ هَندُا ٱلْرَعْدُ ﴾ يرنس/ 48.

ف: أين و: أمتى اسما استفهام مبني احدهما على الفتح والآخر على السكون في محل رقع خبر مقدم لا بجوز تاخيره؛ لأنه مستحق للحمدارة في الكلام، و: شركائي مبتدأ مؤخر. و: الوعد بدل من : اسم الإشارة: مداً

ويجب تقديم الخبر إذا كان اسماً مضافاً إلى ماله الصدارة في الكلام(1).

إذا كان الخبر محصوراً في المبتدأ. بإحدى وسائل الحصر كــ(إلا) و ما وإلاً.
 ومعنى الحمصر أنّ المصفة المعينة تنحصر على المبتدأ المعين دون غيره. فإذ قلنا: ما خالق إلا الله.

حصرتا صفة (الخلق) في الله تعالى.

وإذا قلمنا: منا الله إلا خالست. فسند المعنسي؛ لأنه يقتضي أنَّ صفة (الحنس) لله ولغيره وهذا ظاهر الفساد.

قال تعالى:

﴿ وَمَا عُمَّدًا إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾ آل عمران/ 144.

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُسِيحُ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ رَسُوكَ ٱللَّهِ وَكَلِّمَتُهُ ۗ ﴾ النساء/ 171.

﴿ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَيْعُ ٱلْمُبِينَ ﴾ العنكبوت/ 18.

ف: عسد في آيية أل حسران مبتدأ واجب التقديم؛ لأنه عصور في الحير، للدلالة على أن عمداً – صلى الله عليه وسلم وسلم رصول من الرسل الذي خلوا قبله. وقد تم حصر المبتدأ في الحير بــ: (ما) و (إلاً) و المسيح مبتدأ واجسب

 <sup>(1)</sup> خو ابن من أنت؟ و: مساء أي يوم سفرك؟

أبن، ومساء، خبران واجبا التقديم واجباً التقديم على المبتدأ أنت، و: سفرك لكون كل منهما مصاداً إلى ماله الصدارة في الكلام ولم ير منه شيء في القرآن الكريم.

التقديم لكونه محصوراً في الخبر: رسول الله به: إنما أما ما في آية العنكبوت فقد تم حجر الخبر المتقدم وهو شبه الجملة: على الرسول من الجار والمجرور المعلقين بالحبر المقدر. و: البلاغ مبتدأ مؤخر و: المبين صفة للبلاغ. والتقدير – والله أعلم-: ما كائن ، على الرسول إلا البلاغ المبين.

# الطلب الشامن، مواضع هذف الخبر جوازاً، أو وجوباً؛

عبرز حذف الخبر إذا دل عليه دليل. كقوله تعالى:
 ( أَحَشُلُهَا دَآيِمٌ وَظِلْهَا ﴾ الرعد/ 35.

ق: أكلُها مبندا مرفوع مضاف إلى الضمير، و: دائم خبره، و: ثلُها مبندا مرفوع مضاف إلى الضمير. ويشاف إلى الضمير. وخبر المبندا ظلُها عداوف جوازاً للعلم به، والتقدير: (وظلُها دائم) وقد ثم حدف الحبر اختصاراً لدلالة خبر المبندا الأول هله.

ه ومن حذف الخبر جوازاً، وقوع المبتدأ بعد (إذا الفجائية)، ولم يرد شيء منه في القرآن
 الكريم(1)، والذي ورد بعد (إذا الفجائية) مذكوراً خبره، قال تعالى:

﴿ وَآقْتُرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ قَإِذَا هِي شَنخِصَةً أَبْصَرُ ٱلَّذِينَ كَغَرُوا ﴾ الأنبياء/ 97.

ف إذا فجائية لا محل لها من الإهراب، والضمير: هي ضمير منفصل في محل رفع مبتدا، و: "شاخصة خبر مرفوع.

أينال خرجت فإذا المطر أي: منهمر أو هاطل.

و: أيصار قاعل لاسم الفاعل: شاخصة الواقع خبراً. وهو
 مضاف واسم الموصول: الذين في محل جر مضاف إليه،
 وجلة: كفروا صلة الموصول لا محل فا من الإعراب.

\* ويكثر حذف الحبر جوازاً إذا كان معادلاً، أي أن مقابله محذوف ومنه قوله تعالى
 \* فَأَسْتُفْتِهِمْ أَهُمُ مَّ أَشَدُ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَا ﴾ الصافات/ 11

ق. مَنْ اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبندا وجلة: "خلقنا صلة له، والحبر محذوف جوازا تقديره: أشد.

رقال تعالى:

﴿ أُمُّنْ هُوَ قَننِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَايِمًا ﴾ الزمر/ 9.

والتقدير: أهذا القانتُ خيرٌ أم الكافرُ. بحذف الخبر.

#### مواحج هذف القبر وجوبآء

يجب حذف الخبر وجوباً في المواضع الآتية:

 إذا دل على صفة مطلقة، أي على وجود عام، وذلك إذا كان متعلقه شبه جملة من جار ومجرور، أو ظرف.

كقوله تعالى:

﴿ وَيِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْمُغْرِبُ ﴾ البقرة/ 70.

ف ذلك اسم إشارة في محل رفع مبتداً، و: الفضل بدل منه موقوع، والجدار والمجرور مستعلقان بالخبر المحذوف بمعنى (كائن) أو (حاصل) أو (موجود)

رقال تعالى.

﴿ وَمِن تَحْيَتِهِمْ ظُلَنَّ ﴾ الزمر/16.

ف: من تحتهم جار ومجرور ن ومضاف ومضاف إليه، وشبه الجملة متعلقة بالخير المقدر ب: كائن، أو موجود، أو حاصل. و: (ظلل) مبتدآ مؤخر.

ومن لملاحظ أن حدّق الخبر الدال على العموم، والوجود المطلق في هذه الشواهد وعيرها مما يكون متعلقة شبه جملة لا يشترط في شبه الجملة هذه أن تتقدم على المبتدأ أو تتأخر.

فهاد. كمان الخبر صفة مقيدة غير مطلقة، أي دالة على وجود خاص وجب ذكر الخبر إن لم يدل عليه دليل كما سيأتي في الفقرة.

2- أن يقع مبتدأه بعد (لولا) الامتناعية.

قال تعالى:

﴿ وَلَوْلَا دَنْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِمُدِّمَتْ صَوَّمِعُ ﴾ الحج/ 40.

ف: 'دفع مستدا مرفوع، ولفظ الجلالة مضاف إليه، و: "بعض" بدل من الناس، وهو مضاف والضمير المتصل في عمل جراً مضاف إليه.

رحان الخبر بعد (لولا) الامتاعية التي تحتاج إلى جملة شرط، وجملة جواب محلُّ حديث مفسل للنحاة القدامي، والأقرب إلى الأخذ مما ذكروه أنَّ الحبر بعد لو لا يجوز حلف إذا دلُّ على (كون عام) كما في الآية الكريمة، وإن دلُّ على كون خاص كان ذكره لا حذفه هو الواجب، فإن دل عليه دليل لك ذكره ولك حدَّفُه(1).

3- أن يكون الخبر خبراً عن مبتدأ هو أسم صريح في القسم.
والإسم النصريح في القسم الواقع مبتدأ اسم لا يستعمل إلا في جملة قسمية، مجبث بُفهم منه القسم قبل ذكر القسم عليه، يما يجعل تعيينه وإفادته للقسم د لا على تعيين

<sup>(1)</sup> من مواضع وجوب ذكر الخبر بعد (لولا) الامتناعية. قول الرسول الكريم-صلى الله عليه وسدم لولا قومك حديث عهد يكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم فالمبتدآ: قومك، والخبر حديثو عهد

الخبر المحذوف(1) قال تعالى:

﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَّرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ الحجر/72.

ف لعمرُكك اللام لام ابتداء و: عمرك مبندأ مرفوع والضمير في محلٌ جرٌ مضاف إليه.

وخبر المبتدأ محذوف وجوباً تقديره: قسمي أر يميني. وقد سدً جواب القسم مسدّد.

فإن كان المبتدأ في الجملة القسمية ليس اسماً صريحاً في القسم، أي يستعمل للقسم، ولغيره، جاز لنا عند استعماله مقسماً به أن نحذف الخبر، أو نذكره.

ومن الألفاط التي ليست نصاً صريحاً في القسم: (عهد اللهِ)، قال تعالى:

( وَأُوْفُوا بِعَهْدِ آللَّهِ إِذَا عَنهَدتُمْ ) الحجر/ 9.

ف.: "مهد الله" وأمثاله لا يفهم منها القسم إلا بذكر المقسم
 عليه كأن نقولك مهد الله لا أخون الأمانة.

أي: فهدُ اللهِ قسمي.

ولم يرد من هذا في القرآن شيء.

4- أن يكون المبتدأ معطوفاً عليه اسم بدواو) هي نصر في المعية (2).
 ريمكن عد تقوله تعالى.

﴿ فَإِنَّكُرْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِغَنتِنِينَ ﴾ الصافات/ 161.

كلُّ امرئ والموت ملتقبان

ولم يرد مثل هذا في القرآن الكريم.

 <sup>(1)</sup> من الأسماء الصريحة في القسم يمين الله، وأيمن الله، وعهد الله.

 <sup>(2)</sup> تقول كل صانع رما صنع فألخير محلوف وجوباً تقديره: كل صانع وصنعه مقتربان فإن لم تكن الو.و
 بمعنى (مع) جدر إثبات الخبر نحو:

فيجوز هنا أن تكون الواو يمعنى: (مع) لجواز السكوت عليها والتقدير -والله أعلم-: الكم مع ما تعبدون سادً مسدً الخبر.

ويجوز أن تكون الواو عاطفة، ولا شاهد حينها على ما لحن بصدده(1).

5 ان يكون المبتدأ مصدراً، أو اسم تفضيل مضافاً إلى مصدر، وبعد أي منهما حالًا لا تصلح أن تكون خبراً وإنما تصلح أن تسدّ مسدً الخبر في الدلالة عليه(2)

ف: كلمئة كلمة: مبتلة مرفوع وهو مضاف، والضمير في عمل جر مضاف إليه.

وجلة: القاها من الفعل الماضي: (القي)، والفاهل المستنر في علل فيه جوازاً، و (ها) ضمير منصل مبني على السكون في عل تصب مقعول به لـ (القي) ، في علل نصب جلة حالية من الفاهل في (القي). وهذه الجملة الحالية لا تصلح أن تكون عربراً للمبتدأ: (كلمة) لعدم تمام الفائدة بها، وهذا يجذف الحبر وجوياً، ونسد الجملة الحالية مسدّه.

## هذف المبتدأ والفبر معاً:

يجرز في الجملة الاسمية أن يُحدُف ركتاها: المبتدأ والحجر معاً وذلك إذا قام دليل مقالي أر معنوي على هذا الحذف. كقوله تعالى:

يبطر: أبو حيان البحر الحيط: 8/205

<sup>(2)</sup> نقـول أدخيلُ صـلاة المرء خاشـماً. وأفـضل صلاة المرء وهو خاشع فالحال المعرد خاشعاً، والحال الحملة وهو خاشع سدُّ كلِّ متهما مسدَّ اسم التفضيل (أفضل). وتمولك اكرامي الضيف مرحباً فـ (مرحباً) حال سد مسد خبر المبتدأ (إكرامي) وهو مصدر

﴿ وَٱلَّتِنِي بَهِسَنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآمِكُرْ إِنِ ٱرْنَتِئُمْ فَعِدَّ مُنَّ ثَلَنَهُ أَشْهُرٍ وَٱلَّئِي لَمْ يَحِضَنَ ۚ وَأُولَنتُ ٱلأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَ ﴾ الطلاق/ 4.

ف أللائي الثانية: اسم موصول في عل رفع مبتدا. وجملة: لم يحضن لا عل فا من الإعراب صلة الموصول. وخبر المبتدأ اللائي جلة اسمية من المبتدأ والخبر المقذرين الملحوظين لقيام دليل لقظي ومعنوي عليهما والتقدير: واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر. وهو ما مذكور بعد قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَهِسِّنَ مِنَ ٱلْمُحِيضِ مِن يِسَابِكُرْ إِنِ أَرْتَبَشَرْ فَعِدَ يُهُمَّى مُنِيسِّنَ مِنَ ٱلْمُحِيضِ مِن يِسَابِكُرْ إِنِ أَرْتَبَشَرْ فَعِدَ يُهُمَّى مُنْفَة أُشْهُرٍ ﴾

ويجوز حذف المبتدأ والخبر في الجواب بأحد أحرف الجواب. قال تعالى:

﴿ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْتَ قَالُواْ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا كُنَّ ٱلْفَسِينَ ﴿ قَالَ مُعَالَمُ السَّحَرَةُ فِرْعَوْتَ قَالُواْ إِنْ كُنَّا لَاَحْرَافِ مَاكَ النَّامِ اللَّمَافِ مِنْ النَّمَا اللَّمَافِ مِنْ النَّمَافِ مِنْ النَّامِ النَّالِ مِنْ النَّالِ مِنْ النَّمَافِ مِنْ النَّامِ اللَّهُ مِنْ النَّالِ النَّامِ اللَّهِ مِنْ النَّامِ اللَّهُ مِنْ النَّامِ اللَّامِ اللَّهُ مِنْ النَّامِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْعُرْدُ فَالْوَالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعَلِينِ فَي اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعَلِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلِي فَالْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلِي فَالْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ اللْمُعْلِي مِنْ اللْمُعْلِي مِنْ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ مِنْ اللْمُعْلِمُ مِنْ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ مِنْ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ مُنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ مُنْ الْمُعْلِمُ مُنْ الْمُعْلِمُ مِ

ففي الجنواب بـ: نُعم حُدْف المبتدأ والخبر معاً لكونهما ملحوظين لقيام دليل عليهما في جلة السؤال: أإنَّ لنا لأجراً والتقدير -واقه أعلم-: نعم: لكم أجرًا أو: نعم إنَّ لكم لأجراً.

# (تطبيقات عامّة في: المبتدأ والخبر)

#### أولاً: - تطبيقات مقالية -

# س1: ضع علامة ( √ ) أو (x) أما كلّ مقولة عما يأتي:

ا- يمكن تسمية المبتدأ ب: المستد إليه، والخبر ب: المستد.

ب- يمكن اعتبار المبتدأ موصوفاً والخبر صفة دائماً.

ج- لمبني والمبني عليه تسمية سيبويه للمبتدأ والحبر.

د- اطلق المناطقة على المبتدأ تسمية: الموضوع، وعلى الخبر تسمية: المحمول،

# س2: من شروط تسمية المبتدأ مبتدأ أن يكون:

أ- أسم علم أو أسم إشارة.

ب- ان یکون مسبوقاً بعامل لفظی که (کان وآخوانها).

د- أن يكون مجرداً من أي عامل لفظي ينسّر من علامته الإعرابية، ووظيفته
 النحوية.

## س3: العلامة الإعرابية للمبتدأ هي:

أ- الضبة دائباً.

ب- النضمة في الاسم المفرد المعرب وجمع المؤنث السالم، والألف في المثنى والواو
 في جمع المذكر السالم.

ج- بجوز أن يأتي المبتدأ مجروراً لفظاً بحرف جو زائد. مرفوعاً محلاً.

## س4: يأتي المبتدأ على صور متعلدة منها:

أ- كلمة مفردة معرفة معربة.

ب كلمة مفردة مبنية كالضمائر واسماء الإشارة وأسماء المرصول

ج- ظرف زمان أو ظرف مكان.

- د مصدر مؤول.
- هـ فعل ماض أو مضارع.
- ز- اسم مجرور بحرف جر زائد، أو شبيه بالزائد.

## س5: المبتدأ بحسب نوع ما مجتاجه ينقسم على:

- أس ثلاثية أقسام مبتدأ ما بعده خبر، ومبتدأ ما بعده فاعل يسد مسد الخبر، ومبتدأ
   ما بعده مصدر مؤول.
- ب- قسمین فقط؛ هما: مبتدأ ما بعده خبر یکون حدیثاً عنه أو مسنداً إلیه. ومبتدا
  ما بعده فاعل أو نائب فاعل یسد مسد الخبر.

## س6: يشترط في الرصف الواقع مبتدأ:

- أ- المطابقة في العددية مع ما بعده.
  - ب- عدم المطابقة
- ج- المطابقة إذا جاز إحراب الوصف مبتداً وما بعده فاعلى يسد مسد الخبر.
  أو إعرابه خبراً مقدماً ومبا بعده هنو مبتداً وعدم المطابقة إذا تعين إعراب
  الوصف مبتداً وما بعده فاعل سد مسد الخبر.

# س7: من الفروق بين المبتدأ الذي له خبر، والمبتدأ الذي يليه فاعل أو نائب فاعل يسد مسدًا الخبر الآتى:

- المبتدأ الذي يليه خبر يكون اسماً صريحاً أو مصدراً مؤولاً، أمّا المبتدأ الذي يليه
   فاعل أو نائب قاعل يسد مسد الخبر لا يكون إلا وصفاً، أو ما يجرى بجراه.
  - المبتدأ ذو الخبر يكون نكرة فقط، والمبتدأ ذو الفاعل يكون معرفة فقط.
- المبتدأ ذو الحبر يكون معرفة أو نكرة، والمبتدأ ذو الفاعل لا يكون إلا نكرة مسبوقة بنفي أو استفهام.

- د- لمبتدأ ذو الخبر لا مجوز تأخيره عن خبره، أما المبتدأ ذو الفاعل فيحوز تقديم
   ذعله عليه
- عند المستدا ذو الحديم بمكن أن يتأخر عن الحبر جوازاً، أو وجوباً ولا بجوز ذلك في المبتدأ ذو الفاعل.
- ز يجوز في المبتدأ ذو الحمير أن يأتني مجرور بحرف جرّ زائد أو شبيه بالز ثد، ولا يجوز ذلك في المبتدأ ذو الفاعل.

# س8: من المواضع الصحيحة التي يأتي فيها المبتدأ نكرة الآتي:

أن يتقدم شبه الجملة ويتأخر المبتدأ النكرة.

ب- أن يدل المبتدأ النكرة على شيء خاص. كأسماء الشرط.

ج- أن يُسبق المبتدأ النكرة بنفي أو استفهام.

د- أن يكون المبتدأ النكرة مبهما كـ (ما) التعجية، و (كم) الخبرية.

هـ - أنَّ يكون بعد المبتدأ حالُّ.

ز- أن يوصف المبتدأ النكرة.

ح- أن يعطف المبتدأ المكرة على ما يصلح أن يكون مبتدأ.

# س9: يجب تقديم المبتدأ على الخبر في المواضع الأتية:

أن يكون المبتدأ من الألفاظ التي لها صدر الكلام.

ب- أن يكون البندأ: ضمير فصل.

ج- أن يكون المبتدأ: ضمير شأن،

د- إذا خصر الحبر بالمبتدأ.

هـ- إذا حصر المبتدأ بالخبر،

ر- إذا سبق المبتدأ بوار المعية

ز- إدا سبق المبتدأ بـ (لام الابتداء).

ح - إذا تقدم الفعل على الاسم.

## س10 يجوز حذف المبتدآ في المواضع الآتية:

- ا وقوع المبتدأ بعد واو الحال.
- ب- وقوع المبتدأ بعد فعل القول.
- ج وقوع المبتدأ بعد الفاء الرابطة لجملة الشرط بقعل الشرط
  - د- وقوع المبتدأ بعد: (بل).
  - وتوع المبتدأ مصدراً مؤولاً.
  - ز- وقوع المبتدأ في جواب الاستفهام.
  - ح- وقوع المبتدأ في افتتاح بمض السور القرآنية الكريمة.

#### س11: يجب حذف المبتدأ في المراضع الآتية:

- ا- ان يكون خبره جملة.
- ب- أن يكون هو والخبر مصدرين من لفظ فعل واحد.
  - ج- أن يكون المبتدأ من الألفاظ الصريحة في القسم.
    - د- أن يكون المقسم به خبراً والمبتدأ محذوف
- هـ- إذا كان المبتدأ نعناً مقطوعاً للمدح أو الذم، أو الترحم.
  - و- ﴿ إِذْ يَكُونَ خَبِرِ الْمُبَدِّنَا عَصُوصاً بِالمَدَحِ أَوَ الذَّمِ.

## س12: يأتي الخبر على صور بنائية متعددة منها:

- أ- صورة الأفراد مشتقاً أو جامداً.
  - ب- صورة الإفراد مشتقاً فقط.
  - ج- صورة الإقراد جامداً فقط.
- د- جلة منسوخة بأنَّ أو إحدى أخواتها.
  - هـ- حلة اسمية أو فعلية.
    - جلة فعلية فقط.
- ز شبه جملة من الجار والمجرور، أو الظرف، ومتعلقاتهما.
  - ح- ﴿ شُنَّهُ جُمَّلُهُ مِنَ الْجَارُ وَالْجِرُورُ وَمُتَعَلِّقَهُ فَقَطَّ.

# س13. يشترط في الخبر المفرد الآتي:

- ا صمير بعود من الخير القرد على المبتدأ.
  - عدم الطابقة في النوع والعدد.
  - ج- وجوب المطابقة في النوع والعددية.
- د- فيمير عائد إذا كان الخبر جلة اسمية فقط.
- هـ ضمير عائد إذا كان الخبر جملة فعلية فقط.
- ر- ضمير عائد إذا كان الخبر جملة اسمية، أو فعلية، لا فرق في ذلك.

## س14: يكون الرابط بين المبتدأ وخبره الجملة:

- أ- فبميراً ظاهراً فقط.
- ب- ضميراً ظاهراً أو مستتراً.
- ج- اسم إشارة يعود على المبتدأ.
  - د- تكرار لفظ البندأ.

#### س15: الضمير العائد يجوز فيه:

- أ- الحذف إذا كانت جلة الخبر هي المبتدأ نفسه في المعني.
  - ب- الحذف إذا كانت جلة الخبر جلة فعلية.
    - ج- لا يجوز الحذف مطلقاً.

# س16: يجوز في الجمل الآنية أن تقع إخباراً عن المبتدأ:

- أ- الجملة الخبرة: اسمية أو فعلية.
- ب- الحملة الشرطية المصدرة باسم غير معمول للشرط.
  - ح- الجملة الاسمية المصدرة باسم عامل في المبتدأ
    - د- الجملة الطلبية
    - هـ- الجملة القسمية.
    - ز- الجملة الواتعة صلة للموصول.

# س17. إن هناك أنواعاً من المبتدأ لابد أن يكون خبرها جلة هي:

- أ- اسم الموصول.
- ب- جمع للذكر السالم.
  - ح- ضمير الشأن
- أسماء الشرط الواقعة مبتدأ.
- هـ- لحصوص بالمدح أو الذم إذا تأخّر عن فعل المدح أو الذم
  - و- المبتدأ إذا كان كلمة: (كأين).

# س18؛ يُشترط في الجار والجرور أو الظرف الواقعين خبراً الآتي:

- أ- أن يذكر متعلقهما في التركيب المعين.
  - ب- أن يقدر تقديراً.
  - ج- أن يكونا تامين لا ناقصين.

# س19: الظروف الصالحة لأن تكون إخباراً من المبتدأ هي:

- أ- ظروف الزمان جيعها من فبر شرط.
- ب- ظروف المكان إذا كان المبتدأ اسم ذات، أو معني.
- ج- ظروف الزمان بشرط أن يكون المبتدأ اسم ذات.
- د- ظروف الزمان بشرط أن يكون المبتدأ دالاً على معنى لا ذات

## س20: يمكن أن يكون للمبتدأ:

- أ- خبر واحد لاغير.
- ب- أكثر من خبر إن كان التعدد في اللفظ والمعنى. ومن غير عطف,
- ج- أكثر من خبر إذا كان التعدد في اللفظ دون المعنى لابد من العطف

# س21: من أوصاف جملة المبتدأ والحبر الآتي:

- أ ﴿ ﴿ إِمْكَانَ الْفُصِلُ بِينَ الْمُبَدِّأُ وَالْحَبِّرِ بِالْصَّمِيرِ.
- دحول (الفاء) على الخبر وجوباً في مواضع معيئة.
- ج- دحول (الفاء) على الخبر جوازاً في مواضع معينة.
  - د امتماع دخول الفاء على الخبر مطلقاً.

عـ حدّف المبتدأ والحمر معاً.
 و- امتناع حدّف المبتدأ مطلقاً.

## س22: يجب تقديم الخبر على المبتدأ في مواضع معينة منها:

إدا كان المبتدأ نكرة محضة ولا مسوّغ للابتداء بها غيراً عنه بشبه جملة

ب - إذا كان المبتدأ معرفة والخبر شبه جملة.

ج- إذا كان في المبتدأ ضمير يعود على شيء من الحبر.

د- إذا كن الخبر من الألفاظ التي لها الصدارة في الكلام.

هـ - إذا كان المبتدأ محصوراً في الخبر.

و - إذا كان الخبر محصوراً في المبتدأ.

#### س23: پيوز حدف الحبر:

ا- إذا دل على الحذف دليل،

ب- إذا وقع المبتدأ بعد (إذا) الفجائية)

ج- إذا كان الخبرُ جملة.

# س24: يُعذف الحبر وجوباً إذا:

إلى على وجود عام. وذلك إذا كان متعلقة شبه جملة.

ب- دل علی وجود خاص،

ج- أن يقع المبتدأ بعد (لولا) الامتناعية إذا دلَّ الخبر على كون خاص.

د- أن يكون الخبر خبراً عن اسم صريح في القسم كالعمري.

مـ أن يكون الخبر خبراً عن اسم غبر صريح في القسم كـ عدالله.

و أن يكون المبتدأ معطوفاً عليه اسم بـ (واو) المعية.

ز- أن يأتي بعد المبتدأ حال نسد مسد الحبر.

# ثانياً: (تطبيقات نصية)

#### - 1- 📸

اختر من عمود المقولات ما يناسب كلِّ آية من الآيات الكريمة الآتية: قال تعالى:

- ﴿ وَٱلْفِئْنَة أَشَدُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ﴾ البقرة/ 191.
- 2. ﴿ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِحَكُمْ ﴾ البقرة/184.
  - 3 ﴿ مَّا سُلُكَكُمْ فِي سَغَرَ ﴾ الله ر / 42.
- 4. ﴿ وَمَا لِلطَّسِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾ البقرة/ 270.
  - 5 ﴿ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْلُكُرٌ ﴾ الذاريات/ 22.
  - 6. ﴿ فَآسَلَلْقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ ﴾ الغلم/ 23
- 7. ﴿ ٱلْقَارِعَةُ ۞ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴾ الفارمة/ 1-2.
- 8 ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُّ وَلَهُو ﴾ الأنعام/32.
  - 9. ﴿ وَيُقُولُونَ مُنَّىٰ هَدَذَا ٱلْفَتْحُ ﴾ السجدة/ 32.
    - 10. ﴿ كُلُّ يَخْرِي إِلَّ أَجَلِ مُسَمَّى ﴾ لقمان/ 28.
- 11. ﴿ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ الأحزاب/ 23.
  - 12. ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴾ سبا/ 13.

- أن يأتي البندأ مصدراً مؤولاً.
- 2 يكون العائد على المبتدأ أحياناً بتكرار لفظ المبتدأ.
- 3 يمكن أن يكون المبتدأ مؤخراً جوازاً مع كونه معرفة.
  - قد بأني الخبر على صورة اسم التفضيل.
- 5 يتصدر المبتدأ وجوباً إذا كان من الألفاظ التي لها صدر الكلام.
  - قد يحصر المبتدأ في الحبر بن ما و إلا.
  - 7 من مسوّغات مجيء المبتدأ نكرة دلالته على العموم.
    - 8. من مسوّغات مجيء المبتدأ نكرة تخصيصه بما يعده.
- يتقدم الخبر على المبتدأ وجوباً إذا كان من الألفاظ التي لها الصدارة في الكلام.
  - 10. قد يأتي المبتدأ مجروراً بحرف جرّ زائد لإفادة التوكيد.
    - المبتدأ وجوباً إذا كان نكرة والحبرة شبه جملة.
  - 12 قد يأتي المبتدأ ضميراً منفصلاً بعد وار الحال، وخبره جملة فعلية.

#### - 2- mid

ضع أمام كل آية كريمة عا يأتي الوصف النحوي الخاص بها من العمود الثاني: قال تعالى:

- أَوْلَلُدُارُ ٱلْآجِرَةُ خَيْرٌ لِللَّذِينَ يَتَغُونَ ﴾ الأنعام/ 32.
  - 2. ﴿ أَنَّىٰ لَهُمُ ٱلدِّكْرَىٰ ﴾ الدخان/ 13.
  - 3 ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ ﴾ الأعراف/ 24.
  - 4 ﴿ وَمَاۤ أَدْرَنْكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ﴾ المرسلات/14.
    - 5 ﴿ وَمَا آلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ آللَّهِ ﴾ الأنفال/10.
      - 6 ﴿ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ الأحقاف/ 23.

- 7 ﴿ أَفَلَا يَتَدَبِّرُونَ ٱلْقُرْءَاتَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ معد/ 24.
  - 8 ﴿ يُشْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ آلدِّينِ ﴾ الذاريات/ 12.
  - 9 ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَنتُ لِلْمُوقِينِينَ ﴾ الذاريات/ 20.
    - 10 ﴿ وَأَن نُصَدُّفُواْ خَيْرٌ لُّكُمْ ﴾ البقرة/ 280.
- إ في الآية ( ) تقدم المبتدأ وجوباً لكونه محصوراً في الحبر بـ (إلما)
  - 2 ن , الآية ( ) تقدم المبتدأ وجوباً لكونه مسبوقاً بالام الإبتداء.
- ق الآية ( ) تأخر المبتدأ وجوباً لاشتماله على ضمير يعود على الخبر
  - 4 ف الآية ( ) جاء المبتدأ مصدراً مؤولاً.
- ق. الآية ( ) تقدم الحبر وجوباً لكونه من الألفاظ التي لها صدر الكلام.
  - في لآية ( ) تأخر المبتدأ، لأنه نكرة والحبر شبه جملة.
  - ق الآية ( ) تقدم المبتدأ، لكونه محصوراً في الخبر بـ (ما) و (إلا).
- ق الآية ( ) تقدم الحبر وجوباً لكونه من الألفاظ التي لها صدر الكلام.
  - في ، الآية ( ) مبتدهان، ولكل صهما خبر.
  - 10. في الآية ( ) تقدم الحبر وتأخر المبتدأ لكونه نكرة.

#### - 3- si

حللٌ نحوياً الكلمات التي تحتها خط مذكر البيانات المدونة في المخطط الآتي. قال تعالى.

- ﴿ وَأَن تُعْفُوا ۚ قُرَبُ لِلتَّقَوْكِ ﴾ البقرة / 237.
  - 2 ﴿ لُولَا أَنتُمْ لَكُنا مُؤْمِنِينَ ﴾ سبا/ 31.
- 3 ﴿ لَعَمْرُكُ إِنَّهُمْ لَغِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ الحجر/72.

- 4 ﴿ لَهُمْ فِي ٱلدُّنِيَا خِزِيُّ ﴾ البقرة/114.
  - 5 ﴿ ٱلطُّلَقُ مَرَّدُانِ ﴾ البقرة/ 229.
  - 6 ﴿ وَالصَّلَّحُ خَتْلُ النساء / 128.
  - 7 ﴿ كُلِي آلُهُ فَسِتُونَ ﴾ البقرة/116.
- 8. (كِلْتُهُ ٱلْجَدَّتَيْنِ وَاتَتَ أَكُلَهَا) الكهف/32.
- 9 ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاكُ بَعْضِ ﴾ التوبة/ 71.
  - 10. ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَعِعُ إِلَيْكَ ﴾ الانعام/ 24.
  - 11. ﴿ كُلَّا إِنَّهَا لَظَيْ ﴿ قُرَّاعَةً لِلسَّوَىٰ ﴾ الممارج/15-16.
    - 12. ﴿ وَلَعَذَاتِ آلاً خِرُهِ أَشَقٌ ﴾ الرعد/ 34.
      - 13. ﴿ مُقَنِّعٌ قَلِيلٌ ﴾ آل عمران/ 197.
        - 14. ﴿ وَيِّلُّ لِلْمُطَيِّفِينَ ﴾ المطفقين/ ا
    - 15. ﴿ فَهَل لَّمَا مِن شُفَعًا مَ ﴾ الأعراف/ 53

| علامة     | حالته الاعرابية                | وظبفته النحوية     | اللفظ     | ا رقم |
|-----------|--------------------------------|--------------------|-----------|-------|
| إعرابية   |                                |                    | الوارد    | الآية |
| في عمـــل | أن: مصدرية تاصبة و تعقوا       | ميتادأ             | وأن تعقوا | -1    |
| رفع       | منضارع منتصوب وعلامة           |                    |           |       |
|           | تنصيه حقف النتون لأبه من       |                    |           | ļ     |
|           | الأفصال الخمسة والمصدر         |                    |           |       |
| i         | المؤول: صومكم.                 |                    |           |       |
| ني عسل    | ضمير منفصل في عبل رفع          | مبتدأ واجب التقديم | أتتم      | -2    |
| رفع       | مبتدا خبره محلوف وجوياً.       |                    | _ :       |       |
| مسرنوع    | البلام للايتذاه، وعمرُ: مبتدأ، | مبتدأ واجب التقديم | لعمرك     | -3    |
| وعلاسة    | وهو مضاف والضمير في محلّ       |                    |           |       |
| رنسب      | جر ومضاف إليه                  |                    |           |       |
| السقيمة   |                                |                    |           |       |
| الظاهرة   |                                |                    |           |       |
|           |                                |                    | خزي       | 4     |
|           |                                |                    | مرتان     | -5    |
|           |                                |                    |           | -6    |
|           |                                |                    |           | 7     |
|           |                                |                    |           | -8    |
|           |                                |                    |           | 9     |
|           |                                |                    |           | 10    |
|           |                                |                    |           | 11    |
|           |                                |                    |           | -12   |

عيّن المفولة غير الصحيحة للوصف النحوي للكلمة التي تحتها خط فيما يأتي

﴿ وَهِيمٌ فِي ٱلْأَخِرَةِ هِمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴾ الأعراف/ 53.

أ- ما تحته خط كلاهما مبتدأ، أعيد الثاني للقصل بين المبتدأ الأول (هم) وخبره
 بالجار والمجرور.

ب- هم الثانية ضمير فصل لا محلّ له من الإعراب.

2. ﴿ وَيُولَىٰ حَمُلُ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ يوسف/ 76.

أ- ظرف مكان منصوب مقعول فيه.

 ب- ظرف مكان منصوب، وهو وما أضيف إليه متعلق بالخبر المقدم وجوباً للمبتدأ: 'عليم'.

﴿ فَمَا طَلَّنكُم بِرَّتِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ الصافات/ 87.

أ- خبر (ما) العاملة عمل ليس،

ب- مبتدأ مرفوع.

ج- خبر للمبتدأ (ما) الاستفهامية.

4. ﴿ أُوْلَتِبِكَ يَنَاهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِكْسِ) الأعراف/ 37.

أ- جلة فعلية مضارعية في محل رفع خبر لاسم الإشارة، والضمير الرابط محذوف،
 ب- جلة فعلية مضارعية في محل رفع خبر لاسم الإشارة، والضمير الرابط موجود،

﴿ وَاللَّهُ أَشَدُ بَأْسًا وَأَشَدُ تَنكِيلًا ﴾ النساء/84

اشد خبر للفظ الجلالة وهو اسم جامد.

ب- أشدّ حبر للفظ الجلالة وهو.

- 6 ﴿ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَدَةً ﴾ الأنعام/ 19.
- أيُّ استفهامية معربة مبتداً مرفوع.
- ب أيُّ استفهامية مبنية على السكون في محلّ رقع مبتدأ.
  - ج- أيّ استفهامية خربة خبر مقدم.
    - 7 ﴿ قُلْ كُلُ مُّنْرَبِصٌ ﴾ 'طه/ 135.
- أ- كلَّ مبتدأ وهو نكرة محضة ولذلك أمكن الابتداء به
   ب- كلَّ مبتدأ، وهو نكرة غير محضة.
  - ﴿ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَنِكُمْ ﴾ آل عمران/ 150.
  - أ- لفظ الجلالة مبتدأ، وخبره كلمة معرفة مشتقة.
  - ب- لفظ الجلالة مبتدأ، وخبره كلمة معرفة جامدة.
  - 9. ﴿ وَأَلَّهُ عِندَهُ عَشِي آلْمَعَابِ ﴾ آل حمران/14.
    - أ- "حسن خبر للفظ الجلالة.
    - ب- إنه مبتدأ مؤخر وخبره شبه الجملة (عنده).
      - 10. ﴿ ٱلرَّحْيَنُ ۞ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ الرحن/ 1.
  - أ- ألرحمن مبتدأ واجب التقديم لأنَّ خبره جملة فعلية.
    - ب- الرحن مبتدأ جائز التقديم لأنَّ خبر، جلة فعلية.
      - ج- الرحن فاعل مقدم.
- 11. ﴿ فَأَصْحَبُ ٱلْمَهُمَنَةِ مَا أَصْحَبَ ٱلْمَهُمَنَةِ ﴾ الواقعة / 8.
  - أ- أصحاب وما أضيف إليه مبتدأ خبره محذوف.
  - إنه مبتدأ خبره جملة اسمية والرابط تكرار المبتدأ.
    - ج إنَّه مبتدأ خبره مفرد

- 12 ﴿ فَمَا لَنَا مِن شَنفِينٌ ﴾ الشعراء/ 100.
- أ- خبر (ما) العاملة عمل ليس متصوب.
- ب- شافعين اسم مجرور لفظاً مرفوع محلاً وهو مبتدأ مؤخر وجوباً.
  - 13. ﴿ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنَّ ءَالِهِتِي يَتَإِبِّرَ هِيمٌ ﴾ مريم/ 46.
    - أ- انت يمكن إعرابها فاعلاً سدّ مسدّ الخبر.
      - ب- ويمكن إعرابها خبراً لـ (راغب).
- ج- يمكن إعرابها (فاطلاً) سدّ مسد الحبر، أو مبتدأ خبره مقدم هو: راضها.

#### - 5- nii

أكمل الفراغات في المقولات الملحقة بكلّ آية كريمة عُمّا يأتي: قال تعالى:

- ﴿ وَقَالُوا أَسْنَطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ ﴾ الفرقان/ 5.
- في الآية الكريمة خُذف ... لكونه وقع بعد . ... و: أساطيرُ ...... مرفوع وعلامة رفعه النضمة، وهنو منضاف و..... منضاف إلنيه..... وعلامة جنزُه ......؛ لأنه... .......
  - 2. ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا قَلِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَهُمَا ﴾ الجائية / 15.
- المحذوف من جملة أفلنفسه هو .. لأنه وقع بعد فاء...... وتقديره ...... وجملة: أملنفسه في محل جزم جواب....
  - 3 ﴿ مُلَدُمُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمٌ ﴾ الرعد/24.
- في الآية الكريمة مبتدأ ومقدم مع كونه تكرة، والـذي أجاز تقديمه هو كونه دالاً على .....

| 4   | ﴿ يُقُولُ الْإِنْسُنَ يُومُهِلُو لِينَ النَّفِرُ ﴾ القيامة/ 10.                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | تقدم الخبر هنا وجوباً وهو كلمة. لكونه اسم استفهام فيه معنى الظرفية، والمبتدأ هو                 |
|     | كلمة                                                                                            |
| 5   | ﴿ وَٱلْبَلَادُ ٱلطُّيِّبُ ۚ خَرَّجٌ ثَبَاتُهُۥ بِإِذْنِ رَبِّهِ؞ ﴾ الأعراف 58.                  |
|     | المبتدأ في هذه الجملة هو و: الطيب مرفوع، والخبر هو جملة                                         |
|     | في شعل ربيع.<br>- الله على ربيع.                                                                |
| .6  | ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ ﴾ النوبة/ 70.                  |
|     | خبر المبتدأ المؤمنونُ هـ و جلمة وهـي جلمة أسمية من المبتدأ وخبره                                |
|     | وفيها عائد على المبتدأ هو                                                                       |
| .7  | ﴿ إِلَى آللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ﴾ المائدة/ 47.                                                     |
|     | الخبر في هـذه الآيـة مقـنـر بــــــ متعلق به الجار والمجرور المتقدم على المبتدأ                 |
|     | وهذا التقديم من حيث الجواز أو الوجوب لأن المبتدأ من حيث التعريف                                 |
|     | أو التنكير                                                                                      |
| .8  | ﴿ وَٱلله عَزِيلٌ ذُو ٱلتِقَامِ ﴾ المائلة/ 95.                                                   |
|     | لفظ الجلالة هو المبتدأ، وقد تلاه خبران عنه هما: و                                               |
| 9   | ﴿ هُوَ اللَّهُ ٱلْخَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ﴾ الحشر/ 24.                                  |
|     | في الآية الكريمة مبتدأ هو وقد أخبر صنه بــ أحبار هي:                                            |
|     |                                                                                                 |
| .10 | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ٢ مَتَنعٌ فِي ٱلدُّنيَا ﴾ |
|     | يونس/ 69                                                                                        |
|     | متاع عذوف تقديره: مرفوع وعلامة رفعه والـ محذوف تقديره: مر                                       |

- 11 ﴿ وَكَأَيِّن مِن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنَّ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ. ﴾ الطلاق/8.
  خبر المبتدأ . . . . . هو جملة . . . . . . لأن المبتدأ في الآية الكريمة من الألفاظ التي يجب أن يكون خبرها جملة لا مفرداً.
  - 12 ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُۥ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ ﴾ الشعراء/ 33.

إذ ... والصمير بعدها في محلّ رفع .....وخبره ....

- 6- mi

اختر الوصف الصحيح للضمير الذي تحته خط فيما يأتي: قال تعالى:

﴿ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ المائدة/ 120.

أ- ضمير شأن في عل رقع مبتدأ.

ب- ضمير منفصل في عمل رفع مبتداً.

2. ﴿ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّرِينٌ ﴾ الشعراء/ 32.

أ- فيمير شأن في محل رفع مبتدأ.

ب- ضمير متفصل له عل من الإعراب.

3 ﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَىهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْعَيُّومُ ﴾ البقرة/ 255.

أ- ضمير فصل لا عل له من الإعراب.

ب- ضمير منفصل له عل من الإعراب.

4 (إن شَانِعَلَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ﴾ البغرة/ 255.

أ- ضمير شأن مبتدأ.

ب- ضمير منفصل مبتدأ.

ج- ضمير شأن مبتدأ.

# 5 ﴿ يُمُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا أَلَكُ ﴾ النمل/ 9.

ا لهاء في (انه) ضمير شأن. ميني على السكون في عمل نصب سم إن. ب الهاء ضمير فصل لا عل له من الإعراب. ج الهاء ضمير متصل، وليس ضمير شأن.

#### - 7- ×=

ختر لسبب الصحيح بوضع دائرة حوله لحذف المبتدأ أو الخبر فيما يأتي ا قال تعالى ا

# ﴿ وَمُا أَدْرَنْكَ مَا هِيَةً ۞ قَارٌّ حَامِيَّةً ﴾ القارعة/10-11.

أ- المبتدأ محذوف وجوياً.

ب- الحبر محذوف وجوباً.

ج- المبتدأ محذوف جوازاً لأمه في جواب الاستفهام.

# 2. ﴿ وَإِن مُّسَّهُ ٱلدُّرُّ فَيَنُوسٌ فَنُوطٌ ﴾ فصلت/ 49.

أ- خبر عدَّرف جوازاً لوقوعه بعد فاء الجزاء.

ب- الحنبر محذوف وجوباً لموقوعه بعد فاء الجراء.

ج- المبتدأ محذوف جوازاً لوقوعه بعد فاء الجزاء.

# ( سَيَقُولُونَ ثَلَاقَةً ) الكهف/22.

أ- الخبر محذوف وجوباً بعد القول.

ب- المبتدأ محذوف جوازاً بعد القول.

ج- الحبر محذوف جوازاً بعد القول.

# 4 ﴿ مُثَلُ ٱلْجَدِّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَعُونَ ۚ يَجْرِى مِن خَتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۖ أَكُلُهَا دَآبِرُ وَظِلْهَا ﴾ المُثَلُ ٱلْجَدِّةِ ٱلْإِنْهَا أَلَا يُهَرُ وَظِلْهَا ﴾ المُثَلُ ٱلْجَدِّةِ وَظِلْهَا ﴾ المُثَلُ ٱلْجَدِّةِ وَظِلْهَا ﴾ المُثَلُ المُثَلُق وَعِدَ المُتَعُونَ عَجْرِى مِن خَتِهَا ٱلْأَنْهَارُ أَكُلُهَا دَآبِرُ وَظِلْهَا ﴾ المُثَلُ الْجَدِّةِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّه

الحر عذوف جواز لدلالة الحبر المذكور عليه.

ب- الخبر محلوف وجوباً.

ج- المبتدأ هو المحذوف جوازاً.

5 ﴿ مِّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِمَفْسِهِ ﴾ فصلت/46

ا- لبندأ محذرف جوازاً لوقوعه بعد (فاء الجزاء).

ب- المبتدأ محذرف وجرباً لوقوعه بعد (قاء الجزاء).

6 ﴿ يَغُرَّنَكَ تَعَلَّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي ٱلْمِلَندِ ﴿ مَتَنعٌ قَلِيلٌ ﴾ آل مسران/ 196 197

أ- المحذوف هو الحبر والحذف واجب.

ب- المحلوف هو المبتدأ والحدف واجب.

ج- المحذوف هو الحبر والحذف جائز.

7. ﴿ لَوْلَا أَنشُرُ لَكُنَّا مُؤْمِدِينَ ﴾ سِا/ 31.

أ- الخبر محذوف وجوباً؛ لأنَّ المبتدأ بعد: لولا الاقتاعية.

ب- الخبر محلوف جوازاً للسبب نفسه.

ج- المبندأ هو المحلوف جوازاً.

8 ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَّرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ الحجر/72.

ا- الخبر محدّوف جوازاً.

ب- خبر محذوف وجوباً؛ لأنَّ المبتدأ نصُّ صريح في القسم.

- 9. ﴿ قَالَ سَلَنمٌ قَوْمٌ مُنكَرُونَ ﴾ الذاريات/ 25.
- أ- الخبر محدوف جوازاً؛ لأنه بعد القول.
   ب- المبندا محدوف جوازاً؛ لأنه بعد القول.
- 10. ﴿ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ ٱللهِ وَكَلِمَتُهُ ۚ ٱلْقَنهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ ﴾ انساء/ 171.

الحملة الحالية: ولكمته القاها إلى مريم خبر ثان.
 ب- خبر الثاني محذوف والجملة الفعلية سادة مسدة.

#### - 8- siii

ضع دائرة أمام السبب الصحيح عجيء المبتدأ الذي تحته خط نكرة فيما يأتي: قال تعالى.

- 1. ﴿ وَيُلُّ يَوْمَهِنُو لِللَّمُكَذِّبِينَ ﴾ المرسلات 37، 40.
  - أ- دلالة المبتدأ النكرة على الدعاء.
    - ب- لأنَّ المبتدأ مصدر منوَّن.
    - (أَوِلَكُ مُعَ اللهِ) النمل/60.
    - أ- تتقدم الاستفهام حلى المبتدأ.
    - ب- لأن المبتدأ دال على العموم.
  - 3. ﴿ وَأَخَلِ مُسَمِّى عِندَهُ ﴾ الأنعام / 2.
- أ- لأنَّ المبتدأ النكرة، غصّص بوصف مذكور.
  - ب لأنَّ المبتدأ النكرة؛ متوَّن.
- ج- لأنَّ المبتدأ البكرة غصص بوصف محذوف.

- 4 ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنْ بَعْدِ ٱلْغَيْرَ أَمَنَةُ نُعَاسًا يَغْضَىٰ طَآبِفَةٌ مِنكُمْ وَطَآبِفَةٌ فَذَ
   أَهْمُتُهُمْ أَنفُسُهُمْ ﴾ آل عمران/154.
- المسوّغ لجيء المبتدأ نكرة في الآية الكريمة لكونه معطوف على ما سبقه
   الأنه موصوف بصفة محدّوفة والتقدير. (طائفة من غيركم) دل عليه ما سبقه.
  - ؟ ﴿ طَاعَةً وَقَوْلُ مُعْرُوكٌ قَادِدًا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ ﴾ عمد/ 21.
  - أ- لعطف ما يصبح الإبتداء به عليه وهو: قول معروف.
    - ب- لأنه منوّن.
  - 6. ﴿ قَوْلٌ مُعْرُوكٌ وَمَغْفِرَةً حَيْرٌ مِن سَدَقَةٍ يَثْبَعُهَا أَذَّى ﴾ البقرة/ 263.
- العطيف المبتدأ النكرة على ما يصح الابتداء بهن وهو: أول معروف المبتدأ لنكرة المخصصة بالوصف: معروف.
  - ج- الألك خير خبر بعده.
  - 7. ﴿ وَقَالُواْ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا ﴾ الأنعام/ 30.
  - ا- تقدم المبتدأ معرفة محصوراً في الخبر بـ: إنَّ، وإلاً.
    - ب- تقدّم المبتدأ لكوته معرفة.
    - 8. ﴿ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نِّيِّ فِي ٱلْأُوَّلِينَ ﴾ الزخرف/6.
  - أ- تقدم المبتدأ وجرباً، لأنه اسم استفهام له الصدارة في الكلام.
  - ب- تقدم المبتدأ وجوباً؛ ألانه اسم كم الخبرية له الصدارة في الكلام.
    - 9 ﴿ غَنْ حَلَقْنَدُكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِقُونَ ﴾ الواقعة/ 57.
    - تقدم المبتدأ وجوباً لأنه ضمير رفع متفصل خبره جملة فعلمية.
      - ب تقدم المبتدأ وجوياً، لأنَّه ضمير رفع منفصل.

# 10. ﴿ وَلَوْلَا أَن كُتُبُ اللَّهُ عَلَّيْهِمُ ٱلْجَلَّاءَ لَعَدَّبَهُمْ ﴾ الحشر/ 3.

المتدأ مصدر مؤول من: أن والفعل الماضي، مقدم وجوياً، لأنه بعد (لولا)
 ب المندأ مصدر مؤول من. أن والفعل الماضي، مقدّم وجوياً لأبه مصدر

#### <u>ت.</u> و و ـ

احتر المقولة الصحيحة في وصف الخير الجملة من حيث اتحادها بالمبتدأ لفظاً ومعنى، أو اتحادها به معنى، أو عدم اتحادها فيما يأتي:

# ﴿ فَرِذَا هِ شَنْ خِصَةً أَبْصَئرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ الأنبياء/ 97

- أحد الخبر. شاخصة أبصار الذين كفروا بالمبتدأ لفظأ ومعنى
   أحد الخبر معنى فقط.
  - ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ الإخلاص/ ا.
  - أ- لم يتحد الخبر الجملة: الله أحد بالمبتدأ.
     ب- الحد لفظاً ومعنى
  - 3 ﴿ وَلِبَّاسُ ٱلتَّقْوَىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ﴾ الأعراف/ 26.
    - أ- اتحد الحبر: ذلك خيرٌ بالبندأ لفظاً.
      - ب- ،تحدُّ الحبر معنى،
      - ج- لم يتحدُ لا لفظأ، ولا معنى.
- 4. ﴿ وَاللَّذِينَ يُمَشِكُونَ بِالْكِتَنبِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَا تُضِيعُ أَجْرَ ٱلْصَلِحِينَ ﴾
   لأعراف/170.
- أ- حبر المبتدأ: إنَّا لا نضيعُ أجر المصلحين. وقد اتحد بالمبتدأ الدينُ لفظاً ومعنى
- اتحد الخبر. إنا لا تنضيع أجر المصلحين معنى؛ لأن المصلحين هم الذين
   يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاح.
  - ح- لا يوجد اتحاد بين الخبر والجملة والمبتدأ لفظاً أو معنى.

5. ﴿ وَأَصِحَتُ ٱلْيَعِينِ مَا أَصِحَتُ ٱلْيَعِينِ ﴾ الواقعة/ 27.

ا تحد الخبر: ما أصحاب اليمين، بالمبتدأ: أصحاب اليمين في اللفظ فقط.

ب- اتحد الحبر بالمبتدأ لفظاً ومعنى تعظيماً لأمر المحدّث به.

ج- اتحد ألحبر بالمبتدأ في المعنى فقط.

#### - 10- and

ختر الوصف الصحيح للخبر فيما يأتي:

﴿ أَيُحِكُمْ زَادَتُهُ مَعَذِهِ ۚ إِيمَنتًا ﴾ التوبة/ 124.

أ- الخبر جملة: زُادته هذه الدنيا إيماناً، وهي جملة فعلية ماضوية.

ب- الخبر جملة. زَادته هذه الدنيا إيماناً وهي جملة طلبية.

2. ﴿ حَجَّتُهِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ ﴾ الشوري/ 13.

أ- جلة الخبر فعلية هي: يشاء

ب- جملة الخبر فعلية هي: أبجتبي إليه من يشاءً.

ج- جلة الخبر اسمية هي: مَن يشاه.

( الله لا إلية إلا منو) طه/ 7.

ا- خبر هو جملة. لا غله إلا هو وهي جملة اسمية منفية.

ب- الخبر هو جملة الا إله إلا هو: وهي شبه جملة.

4. ﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَتُبَوِّئَتُهُمْ فِي ٱلدُّنِّيَا حَسَنَةً ﴾ النحل/ 41.

أ ﴿ جُمَلَةُ الحَبْرِ هِي جُمَلَةً: أَمَا ظَلَمُواْ وَهِي فَعَلَيْهُ مَنْفَيَةً.

ب جلة الخبر هي جلة: كنبؤتنهم في الدنيا حسنة وهي جملة قسمية.

ح جلة ألخبر هي جملة: كنبؤنُّهم في الدنيا حسنة نهي جملة طلبة.

- 5 ﴿ أُوْلَبِكَ مَأُوْمَهُمْ جَهَدُّمُ ﴾ النساء/ 121.
- أ- جملة الخبر اسمية هي: أمأواهم جهنم من المبتدأ والخبر.
- جملة الخبر هي: أما واهم جهنم وهي شبه جملة من ظرف المكان وما أصيف
   إليه.
  - 6 ﴿ وَأَلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ مَصْرَكُمْ ﴾ الأعراف/197
    - أ- جلة الخبر فعلية مضارعية هي: تدعون من دونه.
    - ب- جمعة الخبر فعلية مضارعية منفية هي: لا يستطيعون نصركم!
    - 7. ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا كُمَثُلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ عِمَّا لَا يَسْمَعُ ﴾ البقرة/ 171.
    - أ- جلة الخبر جملة: الذي ينعل بما لا يسمع هي اسمية، والمبتدأ. (مثل).
      - ب- جملة الحبر جملة: كفروا والمبتدأ: (مثل).
      - ج- ﴿ حَبِّر شبه جُمَّلَةً لَا جُمَّلَةً وَهُو قُولُهُ تَعَالَى: كَمَثُلُ الذِّي يَنْعَلَّى. ﴿ إِ
        - 8. ﴿ ذَ لِلْكَ ٱلْفَصْلُ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ النساء/ 70
        - أ- الخبر جملة اسمية هي قوله تعالى: الفضل من الثمرُز
    - ب- الخبر شبه جملة هي "من الله والفضل: بدل من اسم الإشارة: ذلك،
      - ج- الخبر مفرد هوا (الفضل) وليس جملة.
      - 9. ﴿ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي إِلَّى أَجَلِ مُسَمَّى ﴾ لقمان/ 29
  - أ- جملة الحبر جملة فعلية مضارعية هي: أيجري إلى أجل مسمى والمبتدأ. كل).
     ب- الحبر شبه جملة لا جملة هو: إلى أجل مسمَى والمبتدأ. (كل).
    - 10. ﴿ زُبُّكُرْ أَعْلَمْ بِمَا فِي نَفُوسِكُمْ ﴾ الإسراء/ 25.
    - أ- الخبر جملة فعلية هي: أعلم بما في نقوسكم والمبتدأ. (ريّكُم)
      - ب- الخبر مفرد مشتق وهو: أعلمُ.
      - ج- الخبر شبه جملة هو: بما في نفوسكم.

حتر التعليق الصحيح عن كلّ آية كريمة فيما يأتي بوضع إشارة ( ٧٠ ) قال تعالى: لا رَاهِ رَبِّن سِيرِ مِن مُرَدِّ مُن اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن مِن مِن مِن

﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِيرَ ۚ ءَامَتُواْ فَيَعَلَّمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمْ ﴾ البفرة/ 26.

أ- دخلت الفاء على خبر المبتدأ (الذين) وجوباً لوقوع المبتدأ بعد: أمّاً.
 ب- دخلت الفاء جوازاً.

( وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدُّقَ بِهِ ۚ أَوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴾ الزمر/ 33.

- أ- لم تدخل (الفاء القبصيحة) على خبر المبتدأ: (الذي وهو جملة: أولئك هم
   المفلحون لأن المبتدأ لم يتضمن معنى الشرط.
- ب- لم تدخل الفاء الفصيحة على خبر المبتدأ على الرقم من تضمنه معنى الشرط،
   لأن دخول هذه الفاء على الخبر جائز لا واجب.
  - ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكُيرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَوِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ التوبة/ 34.
- ا- دخلت الفاء الفصيحة على خبر المبتدأ: الذين جوازاً وهو جملة: فبشرهم بعذاب اليم، لآن المبتدأ تضمن معنى الشرط ودل على الإبهام والعموم لكونه اسما موصولاً. وقد ترتب وقوع الخبر على معنى المبتدأ، مثلما يترتب وقوع جواب الشرط على فعل الشرط.
- دخول (الفاء القصيحة) على الحير وهو جلة: فيشرهم بعذاب أليم دخول والجب لا جائز. لتضمن المبتدأ ألسلين معنى الشرط، ولدلالته على الإبهام والعموم، وترتب وقوعه على معنى ما سبقه.

ضع دئرة حول الإعراب الصحيح لما تحته خطّ فيما يأتي. قال تعالى.

# ا فَعَدِهِ ٱلتَّمَائِيلُ ٱلَّتِي أَنتُمْ فَمَا عَدِكَفُونَ ﴾ الأنبياء / 52.

- أ ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وهذه اسم إشارة مبيي
   على الكمر في محل رفع خبر والتماثيل خبر ثان مرفوع.
- ب- مما اسم موصول في محل رفع مبتداً، وهذه: اسم إشارة مبتدأ ثان والتماثيل خبر للمبتدأ الثاني، وجملة: هذه التماثيل: خبر لاسم الموصول.
- ج- ما: اسم استفهام في محل رفع مبتدأ. واسم الإشارة خبر عنه، والتماثيل: بدل
   من اسم الإشارة مرفوع.

# 2. ﴿ وَيُقُولُونَ مَنَىٰ مَنذَا ٱلْوَعْدُ إِن حَصْنَة صَعدِقِينَ ﴾ الأنبياء/ 38.

- أ- متى: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.
- ب- متى: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم وجوباً

#### 3. ﴿ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ ﴾ طه/ 20.

- أ- هي: ضمير منفحل ميني على السكون في محل رقع مبتدأ و: حيّة: بدل من هي، والخبر محذوف بعد إذا المفاجأة
- ب- هي: ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، و: حيّة خبر عنه،
   ولم يسرد في القسرآن الكريم مبتدأ بعد (إذا المفاجأة) إلا وخبره ثابت ومذكور بعده.

# 4 ﴿ هَلْ مِنْ خَنلِتِي غَيْرُ ٱللَّهِ ﴾ فاطر/ 3.

أ من خالق: جار ومجرور في محلّ رفع خبر مقدّم.

ب- من حرف جرّ زائد. خالق: مبتدأ مجرور لفظاً مرفوع محلاً. والدي جوز عبيء
 المتدأ نكرة وقوعه بعد استفهام.

- ﴿ يَغُشَىٰ طَابِعَةُ مِنكُمْ ۖ وَطَابِعَةٌ قَدْ أَهَمَّهُمْ أَنفُسُهُمْ ﴾ آل عمران/154.
  - أ- طائفة الأولى: مقعول به منصوب، والثانية: معطوف على الأولى.
- ج- طائفة الأولى فاعل لـ أيغشى، والثانية: خبر لمبتدأ محذوف تقديره: وهم طائفة.
  - 6. ﴿ وَمَائِدٌ مُّمْ أَنَّا خَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ ﴾ يس/ 41.
  - آية: خبر لكان المحلوفة واسمها والتقدير: كانت لهم آية.
    - ب- آية: مبتدأ مرفوع خبره: شبه الجملة: لهم-
- ج- آيـة خـبر مقـدم وجـوباً لأنه مسند إلى المعـدر المؤول من (أن) المقتوحة الهمزة ومعموليها. والتقدير: حملًا ذريتهم آية لهم.
- 7. ﴿ وَهُوَ ٱلْفَفُورُ ٱلْوَدُودُ ۞ ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْحِيدُ ۞ فَعَالَهُ لِمَا يُرِيدُ ﴾السبروج/14-16.
  - أ- دوا خبر ثالث وهو مضاف العرش مضاف إليه.
    - الجيدُ: خبر رابع مرفوع.
    - قعال: خير خامس مرفوع،
- ب- ذو: خبر ثالث مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الحمسة والعرش مضاف إليه.
  - الجيدُ: صفة للعرش.
  - فعال: خبر رابع مرفوع.
  - 8 ﴿ وَقُولُوا حِطَّةً بُغْفِرْ لَكُرْ خَطَنيَنكُمْ ﴾ البقرة/ 58.
  - المعلية بعده الجملة الفعلية بعده.
    - ب حطةٌ خبر لمبتدأ محذوف جوازاً بعد القول.

- 9 ﴿ فَالُوا آدَّعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَرِّن لَّنَا مِلَ ﴾ البقرة/ 68.
- أ ما السم استفهام سبني على السكون في محل رفع خبر مقدم و. هي. ضمير
   منهصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر.
  - ب- ما اسم استفهام في محلّ رفع مبتدأ واجب التقديم خبره الضمير بعده
    - 10. ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يُعْلَمُونِ } آلَكِتَنبَ إِلَّا أَمَانَ ﴾ البقرة/ 78.
      - أميّون مبتدأ خبره جملة: لا يعلمون الكتاب.
    - ب- أميُّون مبتدأ مؤخر لتقدم الجار والججرور المتعلقان بالخبر المحذوف
      - ﴿ وَقُالُوا قُلُوبُنَا عُلَفْ ﴾ البقرة / 88.
      - أ- فلف خبر عن المبتدأ قلوبنا، وهو مشتق من. أَهْلَفُهُ.
        - ب- غلف خبر عن المبتدأ قلوبنا، وهو جامد فير مشتق.
          - 12. ﴿ أَوْلَتِيلِكِ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُومًا ﴾ البغرة/114.

- 13. ﴿ اللَّذِينَ وَانْيَدَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْلُونَهُ حَقَّ تِلَا وَتِهِدَ أُولَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِم ﴾ البقرة/ 121.
- أ- الـذين اسم موصول في محل رفع مبتدأ. وصلته جملة: آتيهاهم الكتاب وحملة عليه الله عن المبتدأ الذين.
   يتلونه في محل رفع خبر للمبتدأ. و: أولئك: خبر ثان عن المبتدأ الذين.
- الذين في محل رفع مبتدأ. ويتلونه: في محل نصب حال من الدين، وخبر الذين
   هو: اسم الإشارة أولئك.

14 ﴿ بِثِلْكَ أُمُّةً <u>قَدْ خَلَتَ</u>﴾ البقرة/134.

إلى أمّة الواقعة خبراً عن المبتدأ: تلك.

ب حملة. قد خلت، في محلّ رفع خبر للمبتدأ: تلك.

جلة. قد خلت، في محل رفع خبر ثان للمبتدأ: تلك.

15. ﴿ وَإِلَّنَّهُ كُرِّ إِلَّهُ وَحِيدٌ ﴾ البقرة/ 163.

أ- وأحد: صفة ل: الحبر: إله. والمبتدأ: إلاهكم.

ب- واحد: خبر ثان للمبتدأ: إلاهكم.

16. ﴿ فَمَنْ عُنِينَ لَهُ، مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَنِيِّنَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ البقرة/ 178.

الفاء واقعة في جواب الشرط، وإنباع خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: فهو إنباع.
 ب- الفاء واقعة في جواب الشرط، و: إنباع: مبتدأ، والخبر محذوف متعلق بالجار والمجرور: محمروف.

17. ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَعْدَمَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ مُّمْ خَرْرٌ ﴾ البقرة/ 220.

أ- إصلاح مبتدأ، وخبره، خيرً.

ب- إصلاح مبتدًا. ولهم: جار وجرور متعلقان بالخبر المحذوف وعمير عمير ثاني.

ج- إصلاح خبر والمبتدأ محذوف والتقدير مو إصلاح.

18. ﴿ ٱلطُّلُكُ مَرِّنَانِ ۗ فَإِمْسَاكُ مِعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ ﴾ البغرة/ 229.

إمساك خبر لبتدأ محذوف تقديرة: فهو إمساك.

ب- إمساك: مبتدأ والجار والمجرور متعلقان بالخبر المحذوف.

ج. إمساك. مبتدأ والخبر محلوف والتقدير فعليكم إمساك بمعروف.

﴿ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبِ لِلتَّقْوَعَ ﴾ البقرة/ 238.

أقرب خبر لمبتدأ محذوف والتقدير: هو أقرب.

ب- أخرب. خبر للمبتدأ المصدر المؤول منك أن والفعل، والتقدير، عفوكم أقربُ للتقوى.

- 20. ﴿ وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُ ٱلطَّالِمُونَ ﴾ البقرة/ 254.
- ا- هم ضمير فصل لا محل له من الإعراب والظالمون. خبر للمبتدأ: الكافرون.
   مرموع وعلامة رفعه الواو؛ لأنه جمع مذكر سالم.
- ب- هـم ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ ثان والظالمون خبره
   والجملة الإسمية: هم الظالمون: في محل رفع للمبتدأ. الكافرون.

# (النعمل (الثاني نواسخ الجملة الإسمية



# والبعث الملاكي

#### كسان وأخواتهما

- ماهیتها وعملها، ودلالتها على الحدث.
  - عدّتها ودلالاتها
  - أقسامها باعتبار شروط عملها.
  - 4. أقسامها باعتبار التصرف وعدمه.
  - أتسامها من حث التمام والنقصان.
    - 6. من أحكام كان،

#### المطلب الأول: ماهيتها

(كان) ونظائرها في العمل (أفعال)(1) ناسخة ناقصة تدخل على الجملة الإسمية. الما كونها (ناسخة)؛ فلأنها (تنسخ) حكم ركنيها الأساسين: المبتدأ والخبر، أي تغير كلاً منهما لفظاً وموقعاً إعرابياً معاً، أو موقعاً إعرابياً فقط. فهذه الأفعال لا تأثير لفظياً ما على المبتدأ. إذ يظل مرفوعاً، ولكنها تؤثر عليه (إعراباً) فيعرب اسماً لها بعد أن كان. مبتدأ وأما كونها (نقصة)؛ فلأنها لا تكتفي بالاسم المرفوع بعدها في بيان معنى تام.

وعلى هذا فإنَّ وظائفها النحوية تتحدد في أمرين:

الأول: أنَّ المبتدأ يرفع بها تشبيها بالفاعل وينسب إلى أنه اسم لها

وينتصب الحبر تشبيهاً بالمفعول(2)، وينسب إلى أنّه خبرها تجازاً لا حقيقة؛ لأنّه في الحقيقة خبر عن الإسم الواقع بعدها؛ لأنّ الأفعال لا يُخبر عنها.

رأي بعض المحاة أنها حروف، ولم يكتب لهذا الرأي القبول ينظر. الدنبوري ثمار الصاعة 328

<sup>(2)</sup> ينظر سيبريه 45/1 إن السراج: أصول النحو 1/19-92.

اما دلالمته على الحدث، أو عدم دلالتها عليه فهو محل خلاف بين العلماء، ففي الموقت المدي اتفقوا فيه على دلالتها، أو دلالة أكثرها على الزمان، اختلفوا في دلالتها على الموقت المدي أثمن قائل إنها مجردة من معنى الحدث، ومن قائل إنها تدل على الحدث المطلق لدي يقيده الخبر(1)

ونـرى أن أكثـرها أفسال في اللفظ، وليست أفعالاً حقيقة(2) ودلالتها على الحدث دلالـة مقـيدة يفـيدها حدثها مقصود استاده إلى النسبة بين معموليها: إسمها وخبرها أي أن اسمها وخبرها يرجعان إلى معنى واحد، فحين نقول قوله تعالى.

﴿ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي خَفًّا ﴾ الكهف/98.

﴿ زَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْتَرَ ثَنَّيْءٍ جَدَلاً ﴾ الكهف/54.

لم يقتض قبوله أن (الله) فعل (الكون) من (كان)، أو أنا (الإنسان) فعل (الكون)، ولكنّ محصول الكلام أنا (وعد ربي) أتى عليه زمان وهو حتى أي وجد اتصاف وعد ربي بالحسق، وسيبقى كذلّك أبداً. وأنا الإنسان أتى عليه زمان وهبو أكثر الكائمتات جدلاً. أي: وجد اتصاف الإنسان بالجدل الكثير.

وعا يجب التنبيه إليه أنه قد جرت عادة النحويين بإطلاق القول في كون هذه الأفعال تــدخن على المبتدآ، فــلا يبيـنون امتناع بعض المبتدآت من دخولها عليها... من ضمن ذلك

ر1) ينظر هـذـ خــلاب ي: الديوري ثمار الصناعة. 146-147 الرضي 2/ 260 واس مالك شرح
 لتسهيل: 1/338-341 وحاشية الصيان 1/235.

<sup>(2)</sup> قد يكون في بعضها معنى الحدث كـ (إنفك) في دلالتها على حدث الانفكاك و (دم) التي لا تعمل إلا كوبها صلة لـ (ما) المصدرية، ولمو كانت مجمودة و (دام) التي لا تعمل إلا كوبها صلة لـ (ما) المصدرية، ولمو كانت مجمودة و (دام) المحدرية، ولمو كانت مجمودة عن الحدث لم يقم مقامها اسم الحدث: (مدة دوامك)

المندأ الخبر عنه بجملة طلبية والمبتدءات المتضمنة معنى الاستفهام أو الشرط(1)، أو المبتدآت المقرونة بلام الإبتداء(2)، والمبتدأ المنوي قبل النعت المقطوع(3)، ومالا يتصرف(4) والمصدر .

لمؤول لواقع مستدأ(5)، والمبتدأ الواقع بعد لولا(6)، و(ما) التعجبية لإبتدائية(7)، فهذه وأمثالها من المبتدأت التي لا تفارقها الإبتدائية لا يجوز دخول كان أو إحدى أخواتها عليها

وقال شروعنا ببيان الأحكام الخاصة بإعمال (كان وأخواتها)، أو (لبس وما يعمل عمليها) و(إنّ وأحواتها) وغير ذلك عما يدخل على الجملة الاسمية ممّا سنتعرض إليه بالتفصير لابد من التأكيد على أثنا لا نستطيع بيسر أن نتبين طبيعة الأنماط التركيبية التي تأتي عليها ، لجمل لمنسوخة، وتحديد مكوناتها الأساسية أعني (الاسم والخبر) وصورة كن منهما، وموقعه من الجملة المنسوخة وغير ذلك من الأحكام التركيبية، من غير أن نكون على وعي بوصف الجملة الاسمية نفسها وصفاً دقيقاً من حيث أحكام البندا، أو الخبر، صورهما، ومورقعهما ومكانات النصرف في رتبة كل منهما تقدياً، أو تأخيراً، وغير ذلك من لأحكم ومرضنا لها في تحليل الجملة الاسمية، وما سناتي عليه عبر دراستنا لهذه النوسخ.

 <sup>(1)</sup> كشوله تعالى: ﴿ يُتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ مَا ظَرْكَ بِرَيِّكَ ٱلْحَكْرِيدِ ﴾ الكهدا 98. ولوله تعالى: ﴿ فَمَا حَصَد ثُمْ
 فَذَرُوهُ فِي شُنْبُلِيدٍ ﴾ يوسف 47

<sup>(2)</sup> كقوله تعالى ﴿ وَأَدَارُ أَلَا خِرْةٍ خُيْرٌ لِلَّذِينِ ۖ ٱلْقُوا ﴾ يوسف/109.

<sup>(3)</sup> لحوا الحمد أله الواحد

<sup>(4)</sup> كفرى تعالى ﴿ سُلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَتِتَغِي ٱلْجَنولِينَ ﴾ القصص/ 55.

 <sup>(5)</sup> كفوله نعال ( وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَعَ ) البقرة/ 237.

رة) كموله تعالى ﴿ لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴾ سبا/ 31

 <sup>(7)</sup> كقوده تعالى ﴿ فَمَا أَصَّبْرُهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴾ البقرة / 175.

#### المطلب الثانىء منتها ودلالاتهاء

عدَّتها المنفق عليها ثلاثة عشر فعلاً هي:

كان وهمي أمَّ الافعالَ كلها؛ لأنَّ سائرها تدخل تحت معنى الكور، ونفيد كان إد كانـت باقـصة اتصاف المسند إليه بالمسند في الماضي وأكثر ما يكون هذا الاتصاف على وجه الدورم، قال تعالى:

﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ مريم/ 64.

أي: إنه كنان ولم يؤل وهو كائن كذلك أبداً. وربك اسم كنان الناقصة مرفوع، وكان الخطاب في محل جر مضاف إليه، و: نُسياً خبر كان منصوب.

وقال تعالى

﴿ وَحَكَارَتَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولاً ﴾ الفرقان/ 29.

أي: أنه كذلك ماضياً وأبداً و: الشيطان اسم كان مرفوع، و: "خلولاً عبرها منصوب.

وقد يكون اسم كان ضميراً متصلاً، كقوله تعالى:

﴿ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآوُكُمْ فِي مَهْلَالٍ مُّينِ ﴾ الانباء/ 54.

ف. كنشم من: كان الفعل الماضي الناقص، والتاء فسمير مشصل مبئي على النضم في محل رفع اسمها، والميم للجماعة، والجار والجرور: في ضكلاًل متعلقان بخبر كان المقدر.

> وقد يكون اسم كان ضميراً مستثراً. كقوله تعالى: ﴿ وَكَارِبَ أَمْرًا مُقَضِيًا ﴾ مريم/ 21.

قاسم كان ضمير مستثر تقديره: هو للدلالة على أمر الله في أن يكون لمريم - عليها السلام - ولد، أمراً خبر كان، و: مُقضياً نعت له.

7/6/5/4 3/2

امسى/ امسع/ اضحى/ ظل/ بات/ صار

وهذه ما عدا (صار) تفيد اتصاف المبتدآ بالخبر في الوقت المفهوم من الفعل

فأمسى: تفيد اتصافه به في المساء.

وأصبح: تفيد اتصافه في الصباح.

راضحي: تفيد انصافه به في الضحي.

وظلِّ: تَفْيِدُ اتْصَافَهُ بِهُ فِي وقَّتَ الظُّلِّ، وَذَلْكُ يَكُونُ نَهَاراً.

وبات: تفيد اتصافه به في وقت المبيت وذلك يكون ليلاً.

وعلى هذا الوصف يمكن أن نقرر الأتي:

إلى: (أمسى وأصبح) أختان بجريان في النقصان والثمام مجرى كان كما سنرى، قال تعالى:

﴿ وَأَصَّبَحَ فَوَادُ أُمِّهِ مُومَى فَنرِغًا ﴾ القصص/ 10.

﴿ فَأَخَذَتْهُمُ آلُزَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَشِينَ ﴾ الأعراف/ 78، 91.

ق: كَوَادُ اسم أصبح مرقوع و: أمَّ مضاف إليه جرود وهو مـضاف، و: موسى مستباف إليه مجـرور، و: فارضاً شهر أصبح.

وفي آيسي الإعراف جاء اسم: (أصبح) ضميراً متصلاً هو واو الجماعة، و: "جاثمين" خبر متصوب وعلامة نصبه الباء، لأنه جم مذكر سالم(1).

 <sup>)</sup> لم ترد (أمسى) ناقصة في القرآن الكريم.

ب وأنَّ (أصحى وظلُّ) أختان لوقوعهما في النهار، إلاَّ (أضحى) لصدر النهار، ومثابة
 (ظل) في النهار مثابة:(بات) في الليل.
 قال تعالى(1):

﴿ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنتَىٰ ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًا ﴾ النحل/58.

قـــ: ظل من أخوات كان، ماض مبنى على الفتح، و: وجهه اسم ظل مرفوع، والضمير المتصل في محل جراً مضاف إليه.

و 'مسودًا خبر: ظلُّ منصوب. والمعنى: صار وجهه مسوُّداً.

وقال تعالى:

﴿ وَٱلَّذِينَ يَهِيتُونَ لِرَبْهِمْ شُجَّدًا وَقِيْنَمًا ﴾ الفرقان/ 64.

ف: يبيستون مضارع نساقص صرفوع وعلامة رفعه ثبوت المستون؛ لأنه مسن الأفعال الخمسة، ووأو الجماعة: ضمير مشصل مبني حلى السبكون في عمل رفع اسم: بات، و: مسجداً خبر بات منصوب، و: قياماً عطف عليه.

ج- و: (بات وصار) أحتان لاعتلال العين منهما.

ومعنى (صار ) التحول من حال إلى حال(2).

وقد يتناسى معنى الزمن المعين في أمسى، وأصبح، وأضحى، وظلُّ، وبات، لتستعمل كلُّها في معنى: صار

وقد تقع (كان) موقع صار. قال تعالى:

﴿ كُنتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ آل عمران/ 110.

 <sup>(</sup>١) أم ترد أضحى في القرآن الكريم ناقصة

<sup>(2)</sup> لم نرد صار في القرآن الكريم ناقصة.

اي: صرم كذلك(1)

ويجوز أن تكون: كان زائلة، والمعنى: أنتم خير أمّة(2).

وقال تعالى

﴿ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴾ هود/ 43.

أي صار وقيد تستعمل كان بمعنى صار دالة على التحوّل من وصف إلى آخر قال تعالى:

﴿ وَأُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسًا ﴿ فَكَانَتْ هَبَّاءٌ مُّنْبَنًّا ﴾ الواقعة / 5.

فعل ماض ناقص بمعنى: صار والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لما من الإحراب، واسم كان محذوف جوازاً تقديره: (هيها). عائد على (الجبال، و: (هباءً) خبر كان، منصوب، و: (منبئاً) خبر ثاني.

:12/11/10/9/8

ما دام/ مازال/ ما انفك/ ما فتى أ/ ما برح.

رمعنى: (مادام): استمرار النصاف المستد إليه (المبتدأ) بالمسند (الخبر) على وجه الدوم، ولذلك تقدّر تقدير الظرف من الزمان.

قال تعالى:

﴿ وَأُوْصَابِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَا دُمَّتْ حَيًّا ﴾ مريم/ 31.

ف: أسادام قمل ماض ناقص، والضمير المتصل مبني هلى الضم في محل رقع، اسم: مادام، و: حيًّا خبرها منصوب، والتقدير على الظرفية الزمانية: أوصاني بالصلاة والزكاة مله حياتي.

ينظر لعكبري إعراب القرآن 1/ 145، وأبو حيان: البحر الحيط، 3/ 28

<sup>2)</sup> وينظر سيبويه 2/155 والمبرد المقتضب 4/116 النحاس إعراب القرآن 1 175

ومعنى (مازال) (1)، و (ما انقك) (2) و(ما قتئ) و (ما يرح) ملازمة المسند المسند إليه على وجه الدوام والاستمرار. قال تعالى:

﴿ فَمَا زَالَتِ بِتَلَكَ دَعُونَهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْتُهُمْ حَصِيدًا خَيدِينَ ﴾ .الاس، 15.

ف تلك اسم إشارة في محلّ رفع اسم: (مازال) والتاه: تاه التأنيث الساكنة، و: دعواهم : دعوى: خبر: مازال منصوب وعلامة نبصبه الفتحة التي منع من ظهورها التعذر. والضمير في محلّ جرّ مضاف إليه. ويجوز أن نكون تلك في نصب خبراً مقدماً، و: دهواهم في مرضع، رفع يوصفها اسماً لـ مازال(3).

و،علم أن (زال) التي تعمل صمل (كان) مضارعها: (يزال)، أمّاً: زال يزول، ففعل تام من ذوات الواو لا الياء.

قال تعالى:

﴿ وَإِن كَانَ مُحَكِّرُهُمْ لِتُرُولَ مِنْهُ ٱلْجُبَالُ ﴾ إبراهيم/ 46.

ف.: تُسَوَّولُ قَعَسَلُ مَصْبَارِعُ تَامُ مَوْفِيعٌ وَحَلَامَةٌ رَفِعَهُ الْطَبَعَةُ الطَّاهَرَةُ، و: أَجْبَالُ قَاعَلُ مَرْفُوعٍ.

وقال تعالى:

﴿ قَالُوا تَالِلُهِ تَفْتَوُا تَذْسَكُرُ يُوسُفَ ﴾ يوسف/ 85.

فَ تُغَتَّرُ فَعَلَ مَصَارِعٍ نَاقُصَ مَرَفُوعٍ، واسمه فيمير مستثر وجـرياً تقديـره: أنـت، عائـد على أبي يوسف -- عليهما

أم تستعمل (ما إنعك) في القرآن الكويم.

<sup>(2)</sup> إدا سبقت (زال) ــ (لا) أفادت معنى الدعاء تحو: لا زال عمرك مديداً، هذا مع المعل الماصي، إما مع لمصارع فيجور النعي به (ما) أو (لا) فتقول: ما يزال الأمر معلقاً، أو: لا يوال ...

<sup>(3)</sup> ينظر المحاص إعراب القرآن 3/47.

السلام - وجملة: تذكر يوسف من الفعل المضارع وفاعله المستتر وجوباً، والمفعول به في عمل نصب خبر: تفتؤ ويشال: فتأت وقتت أفعل ذلك، أي: ما ذلت، وقد أضمرت (لا) في الآية الكريمة(1).

وقال تعالى:

﴿ قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَلِكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴾ طه/ 91.

في: تبرح مضارع ناقص منصوب ب، لن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، واسم: نبرح ضمير مستثر وجوباً تقدير: غين. و: حاكفين خير: تبرح. أو أنه منصوب على الحال(2).

- 13-

#### أوني

وهـ أنا الفعـل مفـرد وحـده في هـ أنا الـبـاب. وهـ و همـصوص بنفـي الحال(3) على الإغلب، ولا مانع أن ينفي الماضي والمستقـل(4)، إذا قيّد بما يفيد المفسي أو الاستقبال(5). وقد ثبت لدى أخلب النحويين فعلية (ليس) بائصال الضمائر بها.

 <sup>(1)</sup> لم يمسع اشتر ط السعاة كون عجيء بعض الأفعال الناقصة منفية بحرف نعي أن يحذف هذا الحرف التافي
 كما هو الحال في آية يوصف

<sup>(2)</sup> ينظر الديبوري إعراب القرآن. التحاس 39/3.

ر3) ينظر المار الصاعة 330

 <sup>(4)</sup> ينظر لمرادي الحسى الدائي ص499، وابن هشام مغني اللبيب 386 والسيوطي همع الهوامع 1/
 115

 <sup>(5)</sup> يمكن القول ليس محمد مسافراً غدا/ أو امس ولم يرد مثل هذا في القرآن الكريم

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُفِفُوا عَلَىٰ رَبِهِمْ ۚ قَالَ أَلَيْسَ هَنذَا بِٱلْحَقِ ﴾ الأنعام/ 30 ﴿ وَلَيْسَ آلذَّكُرُ كَالْأُنتَىٰ ﴾ آل عمران/ 36.

﴿ لَيْسُواْ مُوَاءً ۗ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ ﴾ آل عمران/ 113.

﴿ يَنِيسَاءَ ٱلنِّيِيِّ لُسَتُّنَّ كَأَحَارٍ مِنَ ٱلنِّسَاءِ ﴾ الأحزاب/ 32.

ف: 'هــذا في آية الأنعام اسم إشارة مبني على السكون في عمل رفح اسم لـيس، الباء حرف جرّ زائد: والحق عبر ليس مجرور لفظاً متصوب محلاً، والتقدير: البس هذا حقاً. و: الذكر في آية آل حمران: اسم ليس مرفوع، و: كالأنثى جار وجرور متعلقان بالخبر المقدر بــ: كائناً.

و: كيسوا في آية آل عمران: قعل ماض جامد مبني على المضم لاتصاله بواو الجماعة وواو الجماعة ضمير متصل في محلّ رفع اسم ليس و: سواءٌ خبر ليس منصوب.

و: تُستُنَّ في آية الأحزاب من (ليس) فعل ماض مبهي على السكون لاتبصاله ضمير رفع هو (تا)، وهو في محل رفع السبكون لاتبصاله ضمير رفع هو (تا)، وهو في محل رفع السبم (ليس) والجار والمجرور: كاحدمتعلقان بالحبر المقدر ب كاتنات.

ولم يقل تعالى: كواحدة، لأن: (أحداً) نفي عام يقع للمذكر والمؤنث، والجميع على لفظ واحد.

# الطلب الثالث: أتساءها باعتبار شروط مبلها:

تنقسم هذه الأفعال الثلاثة عشر (1) باعتبار شروط عملها على ثلاثة أفسام هي. الأول- ما يعمل من غير شروط أي موجباً وغير موجب، صلة وغير صلة وهي. كان ظل ، نت/ أصبح/ أمسى/ اضحى/ صار/ ليس.

والثالبي- منا يعمل بشرط كونه متفياً أو منهياً عنه وهو أربعة. زال/ الفك/ فنعا/

برخ.

مع تقييد (زال) بكون مضارعها (يزال) احترازاً من زال بمعنى. (تحول) قمضارعه: (يزول) واحترازاً من (زال الشيء) بمعنى (عزله) والمضارع (يزيل).

قال تعالى: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُحْتَلِفِيرَ ﴾ هود/ 118.

بستقدم التفيي بـ (لا) على: يزالون الفعل الناقص المرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وواد الجماحة ضمير متصل في عمل رفع اسمها، و: "هتلفين" شبرها منصوب وحلامة نصبه الياء لأنه جع مذكر سالم.

والثالث: ما يشترط في عمله تقدم (ما المصدرية) الظرفية) عليه وهو: (دام)، وقد استشهدنا ني.

 <sup>(1)</sup> الحقت بها إندل كثيرة كـ رجع، وعاد، وهذا ورام، وآض، و ونى وتدل، وجار، و ستحال، وتحول، وأخول، وارتد، ر بقلب، إذا كانت بمعنى الأفعال التي عملت من غير شروط و كحس عد هذه الأفعال أدعالاً تامة والمنصوب بعدها حال قال تعالى ﴿ فَلَمَّا أَن جَا. ٱلْبَشِيرُ ٱلْفَــةُ عَلَى وَجَهِمِهِ فَرَتَدٌ بُضِيرًا ﴾ يوسف/96.

<sup>﴿</sup> وَلَكُ رَجِّعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ فَوْمِهِم غَضْبَانَ أَسِمًا ﴾ الأعراب/150.

و أنصيراً و أعضبان و. آسفاً احوال من فاعل ارتد و. رجع وهما فعلان تامان لا باقصان

## المطلب الرابح: أتسامها باعتبار التصرف وعديه:

تنقسم هذه الأفعال من حيث تصرفها، أو عدم على ثلاثة أقسام هي

ا مالا يتنصرف مطلقاً، وهـو. لـيس، ودام فلا يأتي منهما مضارع، و لا أمر أما دام، يدرم، دُم، فهو فعل تام لا ناقص.

2 ما يشصرف تصرفاً ناقصاً، فلا يأتي منه سوى الماضي المضارع، وليس منه معل أمر، وهو مازال، وما أنفك(1)، وما فتئ، وما يرح.

 وما یشصرف مطلقاً ماضیاً، ومشارعاً، وآمراً(2)، وهو: کان، واصح، وامسی، واضحی، وظل، وبات، وصار.

وتـصرف بعـضها تصرفاً مطلقاً يؤكذ فعليتها لأن فعل الأمر لا يُبنى بما لا دلالة فيه على الحدث (3) وأكثر تصرفاً (كان) إذ يأتي منها: الماضي، والمضارع، والأمر، قال تعالى.

﴿ وَكَانَ آللهُ عَلَىٰ حَمُلٌ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾ الأحزاب/ 27، والفتح/ 21.

﴿ ثُمُّ آزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ آللَّهُ لِيَغْفِرَ لَمُمْ ﴾ النساء/ 137.

﴿ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ ﴾ النساء/ 135.

فلفظ الجلالة في آية الفتح اسم كان و: كديراً خبرها، وهي بصيغة الماضي الذي قصد به الدوام. وذ يُكسن في آية النساء فعل مضارع مجزوم بـ لم رعلامة جنزمه السكون وقد حذفت الواو الالتقاء الساكنين ولفظ الجلالة اسمها، وخبرها.

 <sup>(1)</sup> قد بائي من (الغث) اسم فاعل فيقال: مُنقك. نحو: المحلص ما منقكُ منقناً عمله في منقباً بجور فيها النصب على الخبرية الاسم الفاعل: منقك

 <sup>(2)</sup> قد يأتي من بعض هذه الأقعال المصدر، واسم القاعل فيأخذان حكم الماضي في العمل مع الانتباء إلى
 إصافة المصدر إلى اسمه في المعنى نقول أدهشني (صيرورة) العشب دواءً، ويسرني كون محمد متموقاً

<sup>(3)</sup> بن مالك شرح التسهيل. 1/340

المصدر المؤول من (أن) المضمرة وجوباً بعد الكون المنفي الذي دلت عليه لام الجحود، والتقدير: لم يكن الله مريداً غفراتهم. -والله أعلم-.

و: كونوا في آية النساء، فعل أمر ثافعن مبنى على حلف المنون، لأنه من الأفعال الحمسة، وواو الجماعة ضمير متصل في عمل رفع اسمه، و: قوامين خميره منصوب وعلامة نعبه الياء، لأنه جع مذكر صالم.

#### الطلب الخاوس، أتسامها من هيت التمام والتقصان،

يأتي أكثر هذه الأفعال تاماً، أي مكتفياً بالمرفوع بعده على أساس أنه فاعل. ومن غير حاجة على خبر.

ويُستثنى من ذلك ثلاثة أفعال تلزم النقص، ولا ترد تامة وهي: ما فتئ (بكسر التاء مهموزاً) وما زال(1) وليس.

فـ(كان) تكون تامة في مواضع معينة سنأتي عليها لاحقاً وتكون: أضحى، وأصبح،
 وأمسى تامات بأن يراد بهن الدخول في الضحى، والصباح، والمساء.

كال تعالى:

﴿ فَشَيْحَسَ أَنَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾ الروم/ 17.

ف تحسون و تصبحون فعلان مضارعان تامان مرفوعان وعلامة رفع كل منهما ثبوت النون، لأنهما من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل في عمل رفع فاعل. أي: حين تدخلون في المساء، وحين تدخلون في الصباح.

<sup>(1)</sup> أجار بعضهم عِن (زنا) تامة ينظر ابن مالك. شرح التسهيل. 1/ 341 - 342

وتكور (بات) تامة إذا أفادت معنى: نزل بالقوم ليلاً، أو: بات القوم، فتستعمل متعدية بالباء أو بغيرها(1).

وتكور (صار) تامة إذا أريد بها معنى: رجع، أو معنى ضم، أو قطع وفصل، أو نتقل، ولم يرد منه شيء في القرآن الكريم.

وتتمُ (دام) إذا أريد بها معنى: (بقي) و (استمر) كقوله تعالى

﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَنُونَ وَٱلْأَرْضُ ﴾ هود/ 108(2)

وتتم: (برح) إذا أريد بها معنى: ذهب أو قارق أو ظهر(3)

ونتم: (انفَتُ) إذا كانت بمعنى: انفصل، والمحلِّ(4).

وتتم: (فتئ) إذا أريد بها معنى: كسر، وأطفأ(5).

#### المطلب البادس؛ مِن أحكام كان:

أ- تقصانها.

ب- غامها.

ج- زيادتها.

د- أحكام تركيبية خاصة بها.

خبرها مجروراً.

دخول الواو على خبرها.

حذف نونها في حال المضارع.

لم ترد (بات) في الغرآن الكريم ثائة.

 <sup>(2)</sup> وقد تكون نامة بمعنى يكن كفول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم (مهى أن يُبال في الماء لدائم) أي الساكن.

<sup>(3)</sup> نحو برح الخلماء

<sup>(4)</sup> نحر فك الأسير

 <sup>(5)</sup> نحو فثأته عن الأمر. كسرته، وفتأت النار أكفأتها.

- الحذف في جملة كان.
- 5 ترتيب مكونات الجملة المنسوخة بكان أو إحدى أخواتها.

- }-

#### 20.00

كان الناقصة كما أسلفنا أمَّ هذه الأفعال ونقصانها يقتضي وجود اسم مرفوع، وخبر مسموب لها، ولا تأثير لفظياً لكان الناقصة والخواتها على المبتدأ، إذ يظل في حال الرفع، إلا إنْ وظيفته السنحوية هي الستي تستغير، فيكون اسماً للفعل الناقص بعد أن كان (مبتدأ)، أما تأثيرها اللفظي والإعرابي فواقع على الخبر، إذ تنسخه أي تغير حركته الإعرابية من الرفع إلى النصب، وتغير وظيفته النحوية من كونه خبراً للمبتدأ إلى خبر للفعل الماقص.

مع ملاحظة أن يكون الخبر في محل نصب لا منصوباً، وذلك إذا كان جملة، أو شبه جملة.

قال تعالى.

﴿ وَكُنتُم مِنتُهُمْ تُضْحَكُونَ ﴾ المؤمنون/110.

ف: (كان) فعل ماض ناقص، والقيمير المتصل المبني على السفيم في عبل رقيع اسمهما، والمبيم للجماعة وجملة: تضحكون من الفعل المقيارع وفاعله في (عل) نصب خبر: كان.

وقال تعالى. ﴿ قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَنَهِ إِلَى ۗ ﴾ البقرة/ 67.

أكون مضارع ناقص منصوب بـ: أن المصدرية، واسمه مستتر وجوباً تقديره: أناء و: أمن الجاهلين أجار ومجرور متعلقان بخبر (أكون) في محل نصب والنقدير جاهلاً.

#### تعامعا

تأتي كان تامة إذا أفادت أحد المعاني الآتية.

إذا كانت بمعنى: حضر، أو رُجد. قال تعالى:

( وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَسَطِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴾ البقرة / 280.

ف: كان قعل ماض تام ميني على الفتح بمعنى: حضر، و:
 (ذو) قاعل مرقوع وعلامة رفعه الواو؛ لأنه من الأسماء

إذا كانت بمعنى: يجدث، أو يقع. ومنه قوله تعالى:
 ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ يس/ 82.

ف: أيكون - بالرقع(1) = مضارع تام فاعله مستتر جوازاً،
 والتقدير: فيحدث، أو يقع ما أراده سيحانه.

وتستم كان إذا أفادت معنى: (كفل)، وتتعدى بـ (على)، ومصدرها: كيانة(2) وهناك مواضع أخرى لتمام كان لم يسعفها الشاهد القرآني(3)

<sup>(1)</sup> قرأ الكسائي وان عامر: فيكون نصباً نسقاً بالفاء على أن يقول له كن والـاقون يوفعون على تقدير هــو بكــون، وكــن فكــان ينظر. ابن مجاهد: كتاب السبعة 544، وابن خالويه إعراب لقراء ت السبع وعللها ان حالويه: 2/ 241.

<sup>(2)</sup> ينظر ابن مالك شرح التسهيل 1/341-342.

<sup>(3)</sup> لم ترد (مات) في القرآن الكريم تامّة.

#### زيسادة كسبان

تختص كان من بين سائر أخواتها(1) بجواز زيادتها للتأكيد (وبلفظ الماصي)(2) فقط،

پين.

- 1. السند والمستد إليه (3).
- أو صفة وموضوف(4).
- بين ما التعجبية وفعل التعجب(5).
- أين الموصول وصلته. ومنه قوله تعالى:

﴿ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ﴾ مريم/ 29.

فسه أصبياً حال، وكان زائلة، والتقدير؛ من هو في المهد، والعاسل في الحسال (الاستقرار). ويمكن هذ كان يمعنى: وقع، و (صبياً) حال حامله (كان)، وقيل في إعراب كان خير هذا(ك).

والقدول بزيادتها في هذه المواضع لا يعني عدم دلالتها على معنى أو زمان وإنما يعني الها لا تعمل شيئاً، فليس لها في الجملة المعينة اسم، أو خبر.

<sup>(1)</sup> تحدث بعص النحاة عن ريادة. (أصبح وأسي) وليس يشيء

<sup>(2)</sup> شد زيادتها بلعظ المارع

<sup>(3)</sup> لم يرد منه شيء في القرآن الكريم يقولون لم يوجد كان أفضل منه.

<sup>(4)</sup> م يرد منه شيء لغرآن الكريم. يقولون: لهم هناك بسعي كان مشكور.

 <sup>(5)</sup> م يرد منه شيء القرآن الكريم يقولون ما كان أحسن محمداً

<sup>(6)</sup> ينظر: النحاس إعراب القرآن 3/11

#### أعكام لركيبية خاصة بكان

#### عبيء خبرها مجروراً:

يجوز في حبر كان على قلة أن يأتي مجروراً يحرف جر زائد للتأكيد هو الباء، بشرط أن يتقدمها نفي، أو نهي.

ولم يسرد مسنه شسيء في القرآن الكويم(1) يخلاف زيادة الباء في خبر (ليس) فهو كثير كما سنأتي عليه لاحقاً.

#### 22 دخول الواو على خيرها:

يجوز دخول الواو على خبر (كان) بشروط ثلاثة هي:

أ- أن تكون بصيغة الماضي، أو المضارع.

ب- أن يسبقها نفي.

أن يقترن خبرها جملة اسمية مسبوقة بـ (إلاً) بإلاً.
 ولم ترد على هذه الصورة في القرآن الكريم(2).

#### 3. حدق نونها في حال المضارع:

تختص كان دون سائر أخواتها بجواز حذف لام مضارعها الساكن جزماً، بشرط ألا يكون بعده ساكن. قال ثعالى:

﴿ وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ النحل/ 120.

<sup>(1)</sup> تقرل: ما كان المعطئ عضظ

<sup>(2)</sup> تقول ما يكون من غلوق إلا وله أجل. يسبق (له) بالواو و كه جار وعجرور متعلق بمحذرف حبر مقدم في ردم أجلث مبتدأ مؤخر، والجملة الإسمية في محل بصب خبر كان.

 ق.: بك فعل مضارع ناتمی مجزوم وعلامة جزمه السكون وحلف الواو من: یكون، لالتقاء الساكنین، وحذف نون المضارع للتخفیف. واسم (یك) محذوف جوازاً، و: من المشركین جار ومجرور متعلق بالخبر المقدر بكائن، أو نحوه.

رقال تعالى.

﴿ وَلَا تَكُ فِي ضَيْنِي مِنْمًا يَمْكُرُونَ ﴾ النحل/127.

ف: تُلكُ فعل مضارع نافص مجزوم بـ: لا الناهية الجازمة، وحدّف الواو منه لالتقاء الساكنين، وحدّفت نون المضارعة للتخفيف.

واسم يك محدوف وجوباً تقديره: (أنت)، و: لي ضيقًا متعلق بالخبر المحدوف، في محل نصب.

فيان ولى سباكن امتمنع الحدث عند فريق من النحاة، ولم يمتنع عند آخرين، وترجّع فيول اللهن يجيزون الحذف؛ لأن النون إنما تحذف للتخفيف، وثقل اللفظ بثبوتها قبل ساكن أشد من ثقله بثبوتها دون ذلك، فالحلف حينتنو أولى، إلا أنَّ الثبوت دون ساكن، ومع ساكن أكثر من الحذف، فعذلك جاء القرآن بالثبوت مع الساكن في قوله تعالى(1):

﴿ ثُمَّرٌ كُفَرُواْ ثُمَّ آزُدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَتَّكُنِ آلَةٌ لِيَغْفِرَ لَمُمْ ﴾ النساء/137.

﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ البينة / 1.

ينظر ابن مالك شرح التسهيل 1/366

#### الطلب النابع: المذف ني جبلة كان:

أ- تحدث كان مع الاسم ويبقى الخبر. ويكثر ذلك بعد (إن) و (لو) الشرطبتين(1)
 ويمكن عد قوله تعالى:

﴿ وَمَا كَانَ مَعَذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفَرِّيُ مِن دُورِ ِ ٱللَّهِ وَلَكِكَن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ يونس/37

شاهداً على حلف: كان واسمها مع بقاء الخبر دليلاً على هذا الحلف.

ف: تُصدينٌ خبر لكان الحذوفة واسمها، والتقدير: ولكن كان هو تصدينَ أي: القرآن الكريم.

ويجوز رفع (تصديق) على تقدير: ولكن هو تصديق (2).

ب- ويمكن على قلة حلف كان وحدها ويبقى اسمها وخبرها(3).

ج- ويمكن أيضاً حذف كان ومعموليها (4).

#### المطلب الثامن: ترتيب مكونات الجبلة المنسوشة بكان أو أهدى أخواتها،

الأصل في ترتيب مكرنات الجملة المنسوخة على النحو الآتي:

الفعل الناسخ + الاسم + الحبر.

قَالَ تَمَالَى: ﴿ كَانَ وَعَدُّمُ مُفْعُولًا ﴾ المزمل/ 18

<sup>(2)</sup> وينظر. إعراب للتحاس القرآن: 2/ 148.

<sup>(3)</sup> لم يرد منه شيء في القرآن الكريم

 <sup>(4)</sup> لم برد منه شيء في القرآن الكريم.

﴿ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُمْ أَحَقِي أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ التوبة/ 62.

يتقدم: كان فاسمها: 'وعدُهُ فخيرها: مفعولاً وواو الجماعة اسم، فالحبر: مؤمنين

ب- يجوز تقدم الخبر على الاسم. قال تعالى:

﴿ وَكَانَ حَفًّا عَلَيْنَا فَصَرُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ البغرة/ 272.

ف: أحقاً خبر كان مقدم، واسمها: أنصر المؤمنين مؤخر،

رقال تعلى:

﴿ لَّيْسِ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ ﴾ البقرة/ 272.

فاسم ليس هو: "هداهم" من: هُدَى وما أضيف إليه مرفوع، وقبد تقدم حلبه الجسار والجسرور المتعلق بالحبر المقدر ب (كائناً) أو تحوه.

وقال تعالى: ﴿ وَكَارَتَ فِي ٱلْمُعِينَةِ نِسْعَةُ رَهْمُو ﴾ النمل/ 48.

ف: في المدينة جار وعجرور متعلق بخير كان المقدر بـ (كائناً)
 أو (موجوداً)، و: تسعة اسم كان مؤخر، و: رهط مضاف
 إليه عجرور.

ويمتنع تقليم الخبر على الإسم في: مازال وأخواتها عليهنّ.

ج- يجرز ثقديم معمول خبر بعض الأفعال الناسخة عليها. والأصل في هذا المعمول أن
 يتأخر عن عامله، قال تعالى: ﴿ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴾ الكهف/ 51.

ف متخذا خبر كان متصوب وهو اسم فاعل من: (الخذ) عمل فيما بعده ف المضاين مقعول به لاسم القاعل متخذاً، و: عضداً مقعول ثان لاسم القاعل.

أما قوله تعالى ﴿ وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظَلِّمُونَ ﴾ الأعراف/ 177.

ف: انفسهم من انفس وما اضيف إليه مفعول به لـ يظلمون و: يظلمون جلة فعلية في محل نصب خبر كن. واسم كان هو الضمير المتصل بها، أي، واو الجماعة، وقد تقدم معمول يعملون على الفعل الناسخ: كان،

وقال تعالى:

﴿ أَلَا يُومَ يُأْرِبِهِمْ لَيْسَ مَصَرُوفًا عَنْهُمْ ﴾ هود/ 8.

ف: أيوم متصوب بخبر ليس: مصروفاً ويستدل بهذا من يجيز تقديم خبر ليس حلى ليس، وذلك أنه إذا جاز تقديم معمول خبرها عليها كان ذلك دليلاً على جواز تقديم خبرها، إذ المعمول تابع للعامل، فلا يقع إلا حيث يقع العامل(11).

ويمكن جعمل يوماً منصوباً بفعل مضمر، لأن ما قبله: أما يجبسه أفيوم ياتبهم جواب، كانه قبل: يعرفون يوم يأتيهم، وكيس مصروفاً جملة حالية مؤكدة أو مستانفة.

ويجوز أن يكون: يُومُ مبتدأ مبنى لإضافته إلى الجملة، وذلك سائغ مع المضارع كسوغه مع الماضي(2).

<sup>(1)</sup> الكشاف الرغشري 2/ 392 وينظر: الجرجاني المقصد في شرح الإيضاح. 1/ 407

<sup>(2)</sup> ابر مالك شرح التمهيل: 354/1

#### (تطبيقات مقالية)

## ضع دائرة حول رمز المقولة الصحيحة فيما يأتي:

س1.

إ للافعال الناسخة تأثير لفظي على المبتدأ أو الحبر اللذين تدخل عليهما.

ب- للأدمال الناسخة تأثير لفظي على الخبر فقط. ولا تأثير لها على المبتدأ لفظياً، أو إعرابياً.

ج- للأفصال النامسخة تأثير إعرابي على المبتدأ إذ يصير اسماً لها، وتأثير لفظي وإعرابي على الخبر حيث يُنصب، ويصير خبراً لها لا إلى المبتدأ.

س2:

إذا الأفعال الناسخة أفعال دالة على الزمان والحدث معاً.

لا دلالة للأفعال الناسخة على الزمان أو الحدث.

ج- دلالة الأفعال الناسخة على الزمان دلالة ثابئة لا خلاف فيها، أما دلالتها على الحدث فهي على خلاف نرى أن الأقرب إلى الأخذ به هو الرأي القائل أن دلالة هذه الأفعال على الحدث دلالة مقيدة.

س3:

 ا- يمتنع دخول الأفعال الناسخة على الجملة الاسمية التي فيها المبتدأ اسم معرفة، والخبر نكرة.

ب- يمتنع دخول الأفعال الناسخة على المبتدأ المبخر عنه بجملة طلبية.

ج- لا يجوز دخول الأفعال الناسخة على المبتدأ إذا كان مصدراً مؤولاً.

لا يجوز دخول الأفعال الناسخة على المبتدأ المتضمن معنى الاستفهام أو الشرط

س4٠

أ- تميد أمسى وأصبح وأضحى، وظلُّ، ويات الدلالة على الرمن المطلق

ب- تصيد هـذه الأفعـال الناقـصة اتـصاف المبتدأ بالخبر في الوقت المفهوم من الفعل أو
 صباحاً، أو ضحى، أو ليلاً.

س5:

أصحى وأسسى أختان لوقوعهما في المساء أو الضحى.

ب- هما احتان لوقوعهما في أول النهار.

ج أضحى وظلُّ إختان لوقوعهما في النهار.

س6:

أ- الت وصار أختان في اعتلال عين كلّ منهما.

ب- صار وليس أختان في اعتلال عين كل متهما.

س7:

 أ- معنى: صادام وصا زال، وصا إنفك، وما فتى، وما يرح ملازمة الحبر للمبتدأ ملازمة دائمة مستمرة.

ب- ليست الملازمة في هذه النواسخ ملازمة دائمة ومستمرة، وإنما هي منقطعة.

س8:

أ- الفعل الناسخ الذي يكون من أخوات كان هو: زال مضارعه: يزول.

ب- الفعل الناسخ الذي يكون من أخوات كان هو: زال مضارعه: يزال.

ج- الفعل الناسخ الذي يكون من أخوات كان هو: زال مضارعه: يزيل.

س9:

أ- ليس فعل ناقص جامد غمبوص بنقي الحال فقط

ب- هو مخصوص بنفي الحال على الأخلب، ويمكن أن ينفي الماضي والمستقبل.

س10;

أ- ترجح كون (ليس) فعلاً ناقصاً، الأله مضارع.

ب- ترجع كونها كذلك لاتصال ضمائر الرقع بها.

س11∙

أ- كلُّ النرأسخ تعمل من غير شروط.

ب الذي يعمل من غير شروط هو: زال/ وبرح/ وفتئ/ وانفك.

ح- اللذي يعمل من غير شروط هو: كان، وظلّ، ويات، وأمسى، وأصبح، وأضحى، وصار، وليس.

### س12:

- ا- يشترط في زال، وانفك، وفتئ، وبرح كي تعمل في الجملة الإسمية، وتكون ضمس
   دائرة هذه الأفعال الناسخة تقدم: استفهام.
  - ب يشترط فيها تقدم: نفي، أو نهي.
  - ح يشترط في (دام) تقدم: ما المصدرية الطرنية.
    - د- يشترط في (دام) تقدم: ما التافية.

#### س13;

- أ- ﴿ كُلَّ الْأَفْعَالُ النَّاسِيخَةِ مَتَصَرَفَةً تَصَرَفاً مَطَلَقاً فِي المَاضِي والمُضَارِعِ، والأمر.
  - ب- بعض الأفعال يتصرف تصرفاً مطلقاً.
- ج- ليس، ودام من الأفعال الناسخة لا يتصرف مطلقاًن فلا يأتي منه مضارع، أو أمر. س14:
  - أ- تردكن تامة مكتفية بالمرفوع بعدها على أنه فاعل لها.
- ب- ترد: ضمحى، وأصبح، وأمسى تامات إذا أريد بهنَّ الدخول في الضحى، والصباح،
   والمساء.
  - ج- ﴿ لَا تَأْتِي (بَاتُ) تَامَّةُ مَطَلَقاً. وَكَلَّالُكُ: (صَار) و(دَام).

## س15:

- ا- لا يجوز أن ترد (كان) زائدة.
- ب- يجوز أن ترد (كان) زائدة للتوكيد بين الملازمين.
- ج- يجوز حذف نون كان في حال المضارعة بعد جازم.
- د- يجوز أن تحذف كان مع الاسم ويبقى الحبر بعد (إنَّ) و (لو) الشرطيتين
  - هـ لا يجوز حذف كان وحدها ويبقى الاسم والخبر.
    - و لا بجوز حذف كان ومعموليها.

#### س16.

- أ- الأصل في الجملة المنسوخة هو: الفعل الناسخ + الاسم + الخبر.
  - ب يجوز تقديم اسم كان عليها وعلى الخير.

ج- يجوز تقدم حبر كان على الاسم.

س17

ا- يجوز تقدم خبر (ليس) على اسمها.

ب- لا بجوز تقدم خبر (ليس) على اسمها.

س18;

أ- بجوز تقدم خبر (مازال) وأخواتها على الاسم.

ب- لا مجوز مطلقاً تقدم خبر (مازال) على الاسم.

س19:

أ- يجوز تقديم معمول خبر بعض الأفعال الناسخة عليها.

ب- لا يجوز تقديم معمول خبر بعض هذه الأفعال عليها مطلقاً.

س20:

أحـ لكل فعل من الأفعال الناسخة دلالة محددة لا يخرج عنها مطلقاً.

ب- أكثر الأفعال الناسخة يخرج إلى دلالات متعددة على وثق الدلالة العامة للتركيب المعين.

## تطبيقات نصية

#### - 1- 🚌

#### قال تعالى

- 1 ﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُ عِندَ آللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ . ﴾ التوبة / 7.
  - 2. ﴿ إِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ ٱلشَّيَعظِينِ ﴾ الإسراء/ 27.
  - 3. ﴿ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كُفُرُوا فِي مِنْهُوْ مِنْهُ ﴾ الحج/55.
    - 4. ﴿ أَلَيْسَ آلَهُ بِأَخْكِرِ ٱلْحَكِيرِينَ ﴾ النين/ 8.
    - 5. ﴿ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَاتَ مَشْهُودًا ﴾ الإسراء/ 78.
  - 6 ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلنَّنَّةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيْعَاتِ ﴾ النساء/ 18.
    - 7. ﴿ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلَّتُنَّهُ خُطِّنَمًا فَطَلَّتُمْ تَفَكُّهُونَ ﴾ الواقعة.
      - 8. ﴿ قَالُوا ثَالِيْ تَفْتُوا تَذْكُرُ يُوسُفَ ﴾ يوسف/ 85.
        - 9. ﴿ كُونِي بُرِّدًا وَسُلِّمًا عَلَيْ إِبْرُهِيمَ ﴾ الأنبياء/ 69.
          - 10. ﴿ لَن نُبْرَحَ عَلَيْهِ عَبْكِلِينَ ﴾ طه/ 91.
  - 11 ﴿ وَأَوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلرَّكَوْةِ مَا كُمَّتُ حَيًّا ﴾ مريم/ 31.

# أكمل الفراغات المؤشر عليها بالنقاط في المخطط الآتي:

| شروط عمله         | خبره                 | اسعه                | القعل   | رقم      |
|-------------------|----------------------|---------------------|---------|----------|
|                   |                      |                     | الناسخ  | الآية    |
| يعمل من غير شروط  | مقسدر مستعلق بالجسار |                     | يكون    | .1       |
| كدلك              | والجرور للمشركين     |                     |         |          |
| كذلبك             |                      | واو الجماعة         | -       | .2       |
| يعمل بسشرط تقدم   |                      | الذين               | لا يزال | 3        |
| النفي             |                      |                     |         |          |
| يعمل من غير شروط  | بأحكم: الباه حرف جر  |                     | ليس     | 4        |
|                   | زائد و: أحكم ممرور   |                     |         |          |
|                   | لفظأ منصوب محلأ      |                     |         |          |
| يعمل من غير شروط  |                      | ا مستتر جوازاً عائد | کان     | 5        |
|                   |                      | على قرآن الفجر      |         |          |
| يعمل من غير شوط   |                      |                     | ليس     | .6       |
| يعمل من غير شروط. |                      | التضمير التنصل      | ظلً     | .7       |
| _                 |                      | ليها.               |         |          |
| يعمل من غير شروط. |                      | ياد الخاطبة         | كـــان  | .8       |
|                   |                      |                     | بصمينة  |          |
|                   |                      | <u> </u>            | الأمر   | <u></u>  |
| يعمل بتقدم ثقي    | عاكفين               |                     |         | 9        |
| يعمل يستقدم (ما)  |                      |                     | مادآم   | .10      |
| الممدرية الظرفية  |                      |                     |         | <u> </u> |

اختر المعى الصحيح للقعل الناقص فيما يأتي:

قال تعالى

1 ﴿ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ أَمَّا خَنضِونَ ﴾ الشعراء/4.

أ- ظلت عمنى اتصاف اسمها بخيرها بالزمان الدائم.

ب- ظلت معنى: صارت.

2. ﴿ وَآذَكُرُواْ بِعْمَتَ آللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنُّمْ أَعْدَاءُ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ﴾آل عمران/ 103.

أ- كنتم؛ يمعني صرتم،

ب- بمعنى: وجدتهم في الزمن الماضي.

ج- عمنی: انقطاع ما کان.

3. ﴿ أَلْفَهُ عَلَىٰ وَجَهِمِهِ فَآرَتُكُ بَصِيرًا ﴾ بوسف/96.

[- ارتد معنى: الدوام.

ب- ارثد معنی: صار.

4. ﴿ تَاللَّهِ تَعْتَوُا تَذْكُرُ يُوسُفَ ﴾ يوسف/ 85.

أ- تفتو: معنى أصبح.

ب- يمنى لا تزال (الدوام والاستمرار).

ہے۔۔ ہعنی: صار،

5. ﴿ إِنَّ آللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَفِيبًا ﴾ النساء/ 1.

أ- كان دلّت على الاتصاف في الماضي.

- دلّت على دوام مضمون الجملة إلى زمن النطق بها دون تعرض لانقطاع

ح- دلت على الانقطاع.

- 6 ﴿ فَأَصَّبُحُتُمْ بِيعَمَتِهِ ۚ إِخْوَانًا ﴾ آل عمران/ 103.
- أصبح دلت على ثبوت مضمون الجملة في الصباح.
   ب- دلت على معنى: صار.
  - 7 ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ البقرة/ 213.
- أ- كان بمعنى: انصاف اسمها بالخبر على سبيل الدوام.
  - ب كان بمعنى اتصاف اسمها بالخبر في الزمن الماضي.
    - 8 ﴿ وَلَا تَكُن لِلْخَآبِينَ خَصِيمًا ﴾ النساء/ 105.
- أ- تكن بمعنى اتصاف اسمها بالخبر على سبيل الدوام.
   ب- تكن بمعنى اتصاف اسمها بالخبر في الزمن المستقبل
- 9. ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأُمِينُ ﴿ عَلَىٰ فَلَمِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَدِرِينَ ﴾ الفرقان 194.
  - أ- تكون بمعنى انصاف اسمها بالخبر على سبيل الاستمرار والدوام.
     ب- بمعنى انصاف اسمها بالخبر على في الزمن الحالي.
    - 10. ﴿ فَلِمَ ثُمَّا جُونَ فِيمًا لَيْسَ لَكُم بِدِ عِلْمٌ ﴾ آل عمران 66.
    - أ اليس أفادت نفي اتصاف اسمها بمعنى الخبر في الزمن المستقبل،
      - ب- ليس أنادت نفي انصاف اسمها يمعنى الخبر في الزمن الحالي.
        - 11. ( أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِ لَنْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ ﴾ هود/ 8.
          - أ- ليس أفادت النفي في الزمن الماضي.
- ب- أفادت النفي في الزمن المستقبل الآن الآية الكريمة تتحدث عن يوم القيامة الأثي:
  - 12 ﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَى إِنَّا لَن نَّذَّخُلُهَا أَبُدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا ﴾ المائدة/ 24
    - أ أفادت (ما دام) الدلالة على الزمن الماضي.
  - إذادت الدلالة على النوام اللي قد يُقطع، أي. مدة دوامهم فيها.

في الآيات الكريمة الآتية أفعال استعمل بعضها تاماً، ويعضها ناقصاً، اختر الصحيح في هذا الاستعمال.

قال تعالى:

1 ﴿ قُلْ كُونُوا حِحَارَةً أَوِّ حَلِيدًا ﴾ الإسراء/50.

الفعل كونوا ناقص بصيغة الأمر.

ب- هو تأم بصيغة الأمر.

2. ﴿ وَلا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَظَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَادِعَةً ﴾ الرحد/ 31.

إلى يزال: فعل ناقص، اسمه: الذين.

ب- لا يزال: فعل تام فاعله: الذين.

3. ﴿ لَوْ ذَهَا مُ لَجَعَلْنَهُ حُطِّنَمًا فَطَلَّتُمْ نَفَكَّهُونَ ﴾ الرائمة/ 65.

أ- ظل فعل نام فاعله الضمير المتصل به والميم للجماعة.

ب- ظلُّ فعل ناقص اسمه الضمير التصل به،

4 ﴿ أَلَا إِلَى آللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴾ الشوري/ 53.

1- تصير: فعل ناقص اسمه: الأمور،

ب- تصير نام فاعله الأمور.

﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴾ البغرة/ 280.

أن تامة بمعنى: حضر، فاعلها: قو عسرة،

ب- كان؛ ناقصة، واسمها: دُو عسرةٍ-

اختر الوصف المحوي الصحيح لمكونات كلّ آية عمّا يأتي: قال تعالى

1 ﴿ أَلَيْسَ آللَهُ بِكَالِ عَبْدَهُ ﴾ الزمر/ 36.

أ- الفعل الناقص ليس، اسمه لفظ الجلالة، وخبره عبده.

ب- الفعل الناقص ليس اسمه لفظ الجلالة، وخبرهُ: الجار والمجرور: بكاف.

-- الفعل الناقص الجامد ليس اسمه: لفظ الجلالة. وخبرهُ عجرور لفظأ منصوب
 علاً هو: كاف.

2. ﴿ قُلْمًا يَسْمَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَّمُمَّا عَلَى إِبْرُ هِمِدَ ﴾ الأنبياء/ 69.

 أ- جاء الفعل الناقص (كان) بصيغة الأمر، وباء المخاطبة ضمير متصل في عن رفع اسمه، و: برداً خبر.

ب- الفعل ليس ناقصاً، لأنَّ: برداً حال وليس خبراً.

3. ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًّا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ ﴾ يونس/ 2.

أي الآية الكريمة حذف اسم كان، وبقي خبره فقط وهو: عجباً.

ب- في الآية الكريمة توسيط خبر كان وهو: عجباً بين كان واسمها وهو: المصدر المؤول: أن أوحينا

ج- في الآية أسم كان محذوف، والخبر جار ومجرور هو للناس

4. ﴿ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ آللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي ﴾ آل عمران/ 31.

أ- في الآية الكريمة جاء اسم كان ضميراً متصلاً ولفظ الجلالة خبر كان

 ب في الآبة الكريمة جاء اسم كان ضميراً متصلاً، وخبرها جملة فعلية، ولفط الحلال مفعول: (تحبون).

- 5 ﴿ وَلِينَ أَرْسَلْمَا رِجْمًا فَرَأُوهُ مُصَفَرًا لَّظَلُّواْ مِنْ يَعْدِمِهِ يَكَفُرُونَ ﴾ الروم/ 51.
- الفعل المناقص في الآية الكريمة هو: ظل واسمه الضمير المتصل به وهو ما
   والحماعة، والجار والمجرور: من يعده متعلق بالخبر المقدر.
- ب الفعل الناقص في الآية الكرعة هو: قلل واسمه: واو الجماعة وخبره الحملة الفعلية بكفرون، والجار والجرور: متعلق بـ: يكفرون
  - 6 ﴿ وَمَا كَانَ صَلَا ثُهُمْ عِندَ ٱلْيَيْتِ إِلَّا مُكَآءٌ وَتُصْدِيَّةً ﴾ الأنفال/ 35
  - أو الآية الكريمة استعمل كان تاماً، وصلاة: فاعل له، و: مكامً: حال.
- ب. في الآية الكريمة استعمل كان ناقصاً، وصلاة: اسم له، وخبره مكاهُ لا يجوز تقديمه على الاسم لأنه محصور فيه بـ (إلاً).
  - 7. ﴿ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظَلِبُونَ ﴾ الأعراف/ 177.
- إلاية الكريمة تقدم خبر كان وهو. أنفسهم عليها، وعلى اسمها وهو واو
   الجماعة المتصل بها.
- بنسهم في الآية الكريمة مفعول به ليظلم من. يظلمون. وجملة يظلمون في محل نصب خبر: كأن.
  - 8. ﴿ وَأُوْصَينِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلرَّحْكُوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴾ مريم/ 31.
- ا.. ميا دام فعيل نياقص متنصرف تنصرفاً ناقيصاً، و: (ميا) للنفي، واسم مادام:
   عدرف حوازاً وخبره: حيًا.
- ما دام فعل ناقص غير متصرف، و: (ما) مصدرية ظرفية. واسم مادام ضمير
   الرفع المتصل بها، وخبره: حيّاً.
  - 9 ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكُيْنِ ﴾ الأعراف/ 20.
  - اسم تكون محذوف، وملكين: خبره
  - ب- اسم تكون هو ألف الإثنين، وملكين: خبره.

- 10 ﴿ فَمَ كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوا ﴾ النمل/ 56.
  - أ- اسم كان: جواب، و: قومه: خبره.
- بسم كان مؤخر عن الحير وهو المصدر المؤول من: أن قالوا وخبر كان متوسط
   بينها وبين اسمها وهو: 'جواب قومه'.
  - 11. ﴿ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُمَّ ﴾ التوبة/ 74.
- أ- لفعل (يك) في صيغة المضارع وحدقت نبون (يكن) تخفيفاً. واسمه مقدر وخبره: خيراً، والتقدير: تك توبتهم خيراً لهم.
- ب- المفعل (ياك) في صيغة الماضي وحذفت نون (يكن) الالقاء الساكنين. واسمه عدوف جوازاً، وخبره: خيراً، والتقدير: تك توبتهم خيراً.
  - 12. ﴿ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَينُ لَهُ، قَرِينًا فَسَآءَ قَرِينًا ﴾ النساء/ 38.
- أ- يكن فعل تام حذفت الواو منه تخفيفاً، وفاعله: الشيطان وقرينا: حال. وقريناً
   الثانية: تمييز.
- ب- یکن فعل منضارع ناقص حذفت النواو منه لائتقاء الساکنین: لائه مجزوم
   لوقوعه فعل شرط لاداة شرط جازمة، و: قریناً: خبره وقریناً الثانیة: تمییز.

### - 5- m

أكمل الفراغ في المقولات المذكورة مع كلّ آية كريمة فيما يأتي قال تعالى:

1. ﴿ إِنَّ أَنَّهُ يُمْسِكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَرُولًا ﴾ فاطر/ 41.

تزول فعل .... . لأنه يمعني الزوال، وقاعله ضمير متصل هو ... . ...

2 ﴿ فَكَالَ مِنَ ٱلْمُغْرَفِينَ ﴾ هود/ 43.

كان فعل ماص ناقص، اسمه ...... وخبره متعلَّق الجار والجمرور . . . . والتقدير:

| ﴿ وَكَانَتِ آمْرَأُتِي عَاقِرًا ﴾ مريم / 5.                                                            | 3  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| كان نعل ناقص، والتاء واسمه وخبره                                                                       |    |
| ﴿ أَهَنَّوُلَا ءِ إِيَّاكُرُ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴾ سبا/ 40.                                           | 4  |
| الآية شاهد على تقدم معمول خبر على كان واسمها وخبرها                                                    |    |
| ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرُّ أَن تُولُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَصْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ ﴾ البغرة/ 177             | 5  |
| الآية شاهد على تقدم معمول خبر على كان واسمها ومجيء الاسم                                               |    |
| مصدراً مؤولاً من لأنَّ المصدر المؤول من أعرف المعارف، أي أنه أكثر                                      |    |
| تعريفاً من: البرّ.                                                                                     |    |
| و پيـوز رفيع على أنه هـو والخير هـو والأول                                                             |    |
| أرجح،                                                                                                  |    |
| ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ، بِٱلْصَّلَوْةِ وَٱلرُّكُوٰةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ، مَرْضِهًا ﴾ مريم/ 55. | .6 |
| في الآيــة فعــلان خــبر كــل مــنهما جوازاً، وخبر الأول جملة                                          |    |
| وخمير الأول جملة وخمير الثاني                                                                          |    |
| ﴿ فَشَبْحَينَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْشُونَ وَحِينَ تُصْبِعُونَ ﴾ الروم/ 55.                                 | .7 |
| لآية شاهد على مجيء: أمسى، وأصبح فعلين                                                                  |    |
| ﴿ وَآنظُرْ إِلَىٰ إِلَىٰهِكَ ٱلَّذِي ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ﴾ طه/ 97.                                | .8 |
| الآية شاهد على أنَّ الفعل الماضي                                                                       |    |
| ﴿ لَفَدْ كَانَ فِي فَصَصِومٌ عِبْرَةً لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ﴾ يوسف/ 111.                               | 9  |
| في الآية شاهد على تقدم وهو على اسمها وهو                                                               |    |
| ﴿ كَانَتْ لَمْمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدُوسِ ثُرُلاً ﴾ الكهف/107.                                             | 10 |
| الـته، في كانـت تـاء وامــم كـان مـرفوع وحــرها                                                        |    |
| منصوب.                                                                                                 |    |

ضع علامة ( ٧ ) أو (x) إزاء كلّ إعراب لما تحته خط فيما يأتي قال تعالى:

## 1 ﴿ وَإِن كُمَّا لِّخَنطِيرِتِ ﴾ يوسف/ 91.

- أ- اللام للتوكيد. و: خاطئين خبر: كان منصوب، وعلامة نصبه الياء
- ب- البلام حبرف جبر. و: خاطئين اسم مجبرور، والجبار والمجبرور متعلق بالحبر المجذوف.

# ( فَمَا زَالَت بِلَلْكَ دَعْوَنَهُمْ ﴾ الأنبياء/ 15.

- أ- ،ســـم إشـــارة مبني على الفتح في محل نصب خبر: (مازال)، والتاء: في محل رفع اسم: مازال.
- ب- اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب خير: (مازال) مقدم، ودعواهم.
   اسم: (مازال).
- ج- اسم إشارة مبني على الفتح في محل رفع اسم (مازال) و: 'دعواهم' خبر: مازال،
   والناء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب.

# 3. ﴿ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِي مِنْ حَرَجٍ فِيمًا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ ﴾ الأحزاب/ 38.

- أ- من حرف جو زائد، و: حرج: اسم كان مؤخر مجرور لفطاً مرفوع محلاً.
- ب- من: حمرف جسر، و: حسرج اسم مجسرور ، والجسار والحجرور متعلق بخبر كان
   المقدر واسم كان محذوف جوازاً تقديره: هو.

# 4 ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَدُلِي وَنُدُرٍ ﴾ القمر/ 21.

أ كيف امـم استفهام مبني على الفتح في محلّ رفع اسم: كان مقدم وجوراً

اسم استفهام مبتي على الفتح في محل نصب خبر: كان مقدم وحوماً واسم
 كان. عذابي.

- 5 ﴿ فَأَصِيرُوا ظَنهِرِينَ ﴾ الصف/14.
- أ- أصبح فعل مناض، وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل، و.
   ظاهرين: حال منصوب.
- أصبح فعل ماض ناقص، وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع اسم أصبح
   و ظاهرين. خبر أصبح منصوب وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم.
  - ﴿ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِيْدِ ﴾ الأعراف/166.
  - أ- قردةُ خبر كان الناقصة، و: خاستين: حال.
  - ب- قردةً: خبر كان الناقصة، و: خاستين: صفة للقردة.
    - ج- قردة خبر كان الناقصة، و: خامئين : خبر ثان.
      - 7 ﴿ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴾ مريم/20.
      - أ- فعل مضارع ميني على الضم في محل جزم
- ب- فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، وحذفت نون المضارع للتخفيف.
  - ﴿ وَكَارِبَ خَفًا عَلَيْنَا نَعْتُرُ ٱلْمُؤْمِدِينَ ﴾ الروم/ 47.
    - أ- خبر كان مقدم على أسمها.
      - ب- مفعول مطلق منصوب.
    - 9 ﴿ وَأَينَفُسَهُمْ كَاثُواْ يَظْلِبُونَ ﴾ الأعراف/ 177.
  - ا- مفعرل به ليظلمون مقدم على كان واسمها وخبرها، لكوله معمول الخبر،
     ب- خبر (كان) مقدم منصوب.
    - 10 ﴿ أَلَا إِلَى آللَّهِ تَصِيرُ آلْأُمُورُ ﴾ الشوري/ 53.
    - أ تصير فعل مضارع ناقص، و: الأمور: اسمه مرفوع.
      - ب تصير: فعل مضارع تام، و: الأمور: فاعل مرفوع،

- 11 ﴿ خُتِلِدِينَ لِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ هود/ 107.
- أ- خالدين: خبر: مادام الناقصة مقدم منصوب. و: ما: نافية.
- ب خالدين: حال منصوب، وما دام تامة. و: ما: مصدرية ظرفية.
  - 12. ﴿ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ﴾ مريم/ 29.
  - أ- كان. زائلة بين الموصول وصلته، و: صبياً: حال منصوب
- ب- كان: ناقبصة واسمها محذوف، وخبرها: صبياً. والتقدير من كان هو في المهد
   صبياً.
- ج- كان ناقصة، واسمها محذوف، وخبرها الجار والمجرور والتقدير من كان كائناً في المهد صبياً.
  - و: صبياً: حال.

# البعث الثاني

## (ليس والشبهات بها)

- أي بعض أحكام ليس.
  - أخوات ليس.
  - ا- ما الحجازية.
    - ب- لا النافية
    - ج- إنَّ الناقية.
  - د- لات النائية.

### النطلب الأوّل:

تعالى:

مضى القول إنّ (ئيس) فعل جامد يشبه الحرف(1)، يفيد معنى النفي في الحال، فهي مختصة بنفي الحال، إلاّ إذا قيدت بما يفيد نفيها للماضي، أو الاستقبال، فتكون لما قيدت به (2).

وأكثر ما يكون خبرها مجروراً لفظاً بحرف جرَّ زائد للتوكيد، وهو (الباء) خالباً. قال

﴿ أَلَيْسَ آلَةٌ وِأَحْكِرِ ٱلْحَكِينَ ﴾ النين / 8.

فلفظ الجلالة اسم ليس مرفوع والباء في: بأحكم حرف جر زائد للتوكيد، و: (أحكم) خبر ليس مجرور لفظاً منصوب علاً.

أولا قبوله علامات الفعل لحكم عليه بالحرقية.

<sup>(2)</sup> مصى القول به والاستشهاد له وسيأتي ذكره الاحقا أيضاً

وقد يتقدم خبرها على اسمها، مثلما يتقدم الحبر على المبتدأ كقوله تعالى ﴿ لَيْسَ عَلَى الْمُبَدُأَ كَفُولُهُ تَعَالَى ﴿ لَيْسَ عَلَى الْمُبَدُأُ وَهُولُهُ تَعَالَى الْمُنْتَعِ / 17. ﴿ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبُةً ﴾ الواقعة / 2.

فاسم (ليس): حرج و: كاذبة وقد تأخرا لكونها نكرتين، وتقدم الجار والجرور المتعلق بالخبر المحلوف والمقدر بـ: حاصل، أو: كائن.

وقد يكون اسم ليس ضمير رفع متصل، وهو ما يؤكد فعلية هذا النفظ، ولولا تصاله بضمائر الرفع لعُدُ حرفاً، قال تعالى:

﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَى إِلَيْكُمْ أَلَسَّكُمْ لَسْتَ مُؤْمِنًا ﴾ النساه/ 94.

ف.: كيس: فعل ماض جامد مبني على السكون الاتصاله
 بضمير رفع متحرك، والنّاء: ضمير متصل مبني على الفتح
 في محلّ رفع اسم ليس، و: مؤمناً عبر ليس منصوب.

وقـــال تعـــالى: ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءً ۖ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنِبِ أُمَّةً قَايِمَةً يُتَلُونَ ءَايَنتِ آتَلُهِ ﴾ آل عمران/ 113.

فإسم (ليس) الفعل الماضي الجامد المبني على الضمّ لاتصاله يواو الجماعة، هو واو الجماعة في محلّ رفع، و: سواة خبر ليس متصوب(1).

<sup>(1)</sup> احتلفوا في إعراب آت قفيل إنها مبتلاً خبره من أهل الكتاب ورأى آخرون آله فاعل لسوءه، و لتقدير لبس تستوي آمة. والأول عندنا أوجه، لأنّ الثاني يقتضي رفع أمة بسواء فلا يعود على اسم لبس شيء برفع بما لبس جارياً على الفعل، ويُضمر ما لا يجتاج إليه؛ لأنه قد تقدم ذكر لكافرين فبس لإضمار هذا وجه.

وينظـر الفـراء معانـي القـرآن للفراء 1/230، والتحاس: إعراب القرآن 1/76؛ وأبو حبان البحر غيط 36/3

وقد يتقدم خبرها على اسمها وكلاهما معرفة. قال تعالى: ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرُّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَصْرِقِ وَٱلْمَقْرِبِ ﴾ البقرة/ 177.

ققد قراً حقص وحزة: البرّ بالتعب خبر ليس مقدم، والمصدر المؤول: أن تولواً بعده اصم ليس. وقراً الباقون من السبعة وجميع الشلائة يبرقع البرّ ليكون هو الاسم والمصدر المؤول هو الخبر. وحجة من جعل البرّ نجراً منصوباً أنّ ليس من أخوات كان، فإذا وقع بعدها المعرسان جعلت أيهما شئت الاسم والآخر الخبر، فلما وقع بعد ليس: البرّ وهو معرفة، و: أن تولواً معرفة؛ لأنه مصدر بمنى التولية جُعل البرّ الخبر فلصب، وجُعل المصدر المئ أن يكون الاسم المؤدل الاسم فرفع، وكان المصدر أولى أن يكون الاسم من أية معرفة أخرى، فحقة التقديم (1).

وقد مضى القول في إن (ليس) لنفي الحال (الحاضر) عند الإطلاق، إلاَّ إذا قُهدت فبكون الزمن بحسب ذلك التقييد، ولهذا استعملت لنفي الحال، ولنفي غيره(2).

قال تعالى:

﴿ وَلَسْتُم بِمَا خِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ﴾ البقرة/ 267.

فهي هنا لنفي الاستقبال. أي تأخذوه ينقصان، فكيف تعطونه في الصدقة، وحالكم كمن أقمض عن يعض حقه إذا فض يصره(3).

 <sup>(1)</sup> ينظر الأصنهائي الميسوط. ص7، ابن الجؤري، والنشر 2/ 226 الشيخ البناء وإتحاف فصلاء النشر
 (1) 429 الشيخ البناء وإتحاف فصلاء النشر

<sup>(2)</sup> ينظر سيبريه 1/35، والمرادي الجنى الداني: 459، وابن هشام: مغي اللبيب 1 293

<sup>(3)</sup> ينظر لبحاس إعراب القرآن: 1/130 131. والكشاف. الزخشري 1/280

### ويجوز أن يقترن خبر ليس بالواو بشرط أن يقترن هذا الحبر بــ: (إلاً)(1)

### المطلب الثانيء أخوات ليسء

### أولاً: "ما" الممازية:

وقد سمبت بالحجازية لأنَّ أهل الحجاز يجرونها في العمل مجرى ليس في نفي الحال غالماً، وفي دحولها على الجملة الاسمية فيجعلون المبتدأ اسماً لها، وينصبون بها الخبر جاعلين إيّاه خبراً لها، أمّا التميميون فلا يعملونها، فيقون المبتدأ والخبر على حالهما من الرفع والوصف، في حال نفي. وبلغة أهل الحجاز جاء النص القرآني الكريم. قال تعالى

﴿ مَا هَيدًا بَشَرًا ﴾ يوسف/ 31.

ف: أما نافية مشبهة ب: ليس في المعنى والعمل. و: هذا الهاء للتنبيه و: (ذا) اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع اسم: سا النافية العاملية عمل ليس، و: بشراً عبر ليس منصوب.

> و(ما) مثل: ليس في بجئ خبرها بجروراً بالباء الزائدة لاستغراق النفي وتأكيده. قال تعالى: ﴿ وَمَا رَبُّكَ مِظَلَّتِهِ لِلْقَبِيدِ ﴾ فصلت/ 46.

 قــ: رُبُكُ اسم ما النافية مرفوع والضمير المتصل في محل جراً مضاف إليه.

و: يُظَلَّمُ البَّاء: حرف جرَّ زَائدُ لَلتَّأْكِيدُ وَ: ظَلَامَ: خَبَرَ (مَا) مجرور لفظاً منصوب عملاً.

ورذ عطف على خبر (ما) المجرور لفظاً المنصوب محلاً يجب ملاحظة حرف العطف فإذا كان العطف بـ(بل، أو لكن) وهما حرقان ينقضان النفي المفهوم من (س) فيجب رفع ما بعد هذين الحرفير العاطفين على أنه خبر لمبتدأ محذوف(2).

<sup>(1)</sup> ينظر نحو قولك ليس محلوق إلا وله فناه. ولم يرد مثله في القرآن الكريم

<sup>(2)</sup> تقول ما لعمل مضار بيل تافيع، أو لكن نافع. ونافع خبر لبتدا علوف تقدريه: هو نافع واجار معص انتجاة النصب تقول: ما العمل بضار بل نافعة.

أم إدا تم لعطف بحرف العطف (الواو)، وهو حرف لا ينقض النفي المستفاد من (م) ولك الرفع أو النصب على العطف، والأول أوجه(1).

### الفرق بين: ليس وما:

من ملاحظة النص القرآني الكريم تبين آن (ما) أكثر من (ليس) في الاستعمال وهي أقوى في الدلالة على النفي من ليس. بدليل ورود (ليس) في القرآن الكريم في واحد واربعين موطنة اسمها نكرة لم تدخل عليه (من) الزائلة المؤكدة في حين وردت (ما) في لقرآن الكريم في واحد وتسعين موطنة، وكان اسمها نكرة مسبوقاً به (من) الزائلة دلالة على استغراق النفي وتوكيده من نحو قوله تعالى:

﴿ مَا لَكُم مِنْ إِلَنَّهِ غَيْرُهُ: ﴾ الأعراف/ 59.

﴿ مَّا لَهُم بِذَا لِلَّكَ مِنْ عِلْمٍ ﴾ الزخرف/20.

﴿ وَلَيْسَ لَهُمْ مِن دُورِمِةَ أُولِيَآهُ ﴾ الأحقاف/ 32.

﴿ لَيْسَ لَهُم بَن دُودِيهِ وَإِنَّ وَلَا شَغِيعٌ ﴾ الأنعام/ 51.

وكذلك الأمـر في زيـادة الباء في خبر (ليس) وخبر (ما) فقد ورد خبر ليس مؤكداً بالباء الزائدة ثلاثاً وهشرين مرة ومجردة منها في خستم مواضع.

في حين ورد خبر (ما) مؤكداً بالباء الزائدة في ستة وسبعين موطناً، وفي ثلاثة مو ضع فقط مجرداً منها.

ترد على ذلك أنَّ المواطن التي تحتاج إلى توكيد جاءت منفية بــ (ما) وليس بــ (ليس) من نحر قوله تعالى:

﴿ مَّا لَكُم مِّنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُۥ ﴾ الأعراف/ 59.

<sup>(1)</sup> تقول ما المؤمر بخائب وخاصرًا و وخاصرًا. ولم يرد مثل هذا العطف في القرآن الكريم

## نفياً للشرك بالله سبحانه.

وقال تعالى ﴿ وَكَذَّبَ بِهِ، قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴾ الانعام/

66

رقال تعالى ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا ۚ وَمَا جَعَلْدَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۚ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴾ الأنعام/107.

فقد جاء النفي في آية الأنعام (66) بـ (ليس)، و يـ (ما) في آية الأنعام (107) تبعاً للسياق الذي يقتضي قوة النفي هنا، وقد لا يقتضي القوة نفسها هناك.

ومما يدل هلى أنَّ (ما) تفيد توكيد النفي أكثر من (ليس) وقوعها جواباً للقسم وقد وردت (ما) في مثل هذا في أكثر من موضع من القرآن الكريم.

قسال تعسال: ﴿ رَبُّ وَالْفَلَدِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۞ مَاۤ أَدَتَ بِيعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴾ القلم/ 1-2.

ولم ترد (ليس) جواباً للقسم في القرآن الكريم البتةَ(1).

## شروط عمل (ما) حمل: (ليس):

يوافق الحجازيون التميميين في عدم إعمال (ما) عمل (ليس) في مواضع معينة أشهرها.

- انتقاض نفيها بـ (إلاً) كقوله تعالى:
- ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَحِدَةً كَلَمْجِ بِٱلْبَصَرِ ﴾ القمر/ 50.

 <sup>(</sup>١) ينظر لسامرائي معاني النجو: 1/372 وما بعدها. هادي نهر التسهيل في شرح بن عقيل و 167/1-168

 أما نافية غير عاملة، وأمرنا: مبتدأ، و إلا أداة حصر، و واحدة خبر للمبتدأ.

وقد أحملت (ما) لاتتقاض نفيها بـ (إلاً).

2 ومن مواضع اهمال (ما) تكررها، وزيادة: (إنَّ) بعدها، وتقدم معمول الخبر ولم يسعف النص القرآني هذه المواضع.

### ينانيأء

(لا). ويسترط في عملها زيادة على حدم الانتقاض بـ(إلاً)، وعدم تقدم الحبر على
 الاسم، وعدم تكورها شرطان آخران هما:

ا- هدم القصل بينها وبين اسمها بغير الظرف او الجار والجرور(1)

ب- أن يكون اسمها وخبرها فكرتين. (2)

وأقلب ما تأتي عليه (لا) المشبهة بـ (ليس) في صورة الأهمال أي أنَّ ما بعدها مبتدأ وخبر، وإذا أعملت فالأحسن – حينئذ - أنَّ تكرّر وهكذا جاء النص القرآني. قال تعالى:

﴿ وَلَا خُولُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ شَخْزَتُونَ ﴾ البقرة/ 62.

ف: لا نافية غير عاملة، و: خوف مبندا مرفوع، و: عليهم جار ومجسرور متعلق بالخبر المحدوف تقديره: كائن، و: لا الثانية نافية، والمضمير المنفصل هم في محل رفع مبندا، وجلة: مجزنون في محل رفع عبر.

 <sup>(1)</sup> نقول نحن لا بيننا شاب متخاذلاً. ولا مجوز الإعمال إذا قلنا: لا ينكث كريم حهد. للفصل بالفعل

 <sup>(2)</sup> لم يسعف هذا الشرط نص قرآني وفي الشعر كثير عا غالفه

نانثأر

لم ترد (إنَّ) هـذه عاملة في القرآن الكريم علم ليس إلا في بعض القراه ت لتي خُرحت على أعماها(1)

وق وردت (إن) لمفي الحال ولنفي غيره قال تعالى:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَرُولًا ۚ وَلَإِن زَالَتَاۤ إِنْ أَمْسَكُهُمَ مِن

أَحَو بِّنْ يَعْدِهِ ٢ ﴾ فاطر/ 41.

مع لعلم أنَّ (إنَّ) اوكدُ في النفي من (ما)، لذا استعملت في القرآن الكريم كثيراً في معرض الإنكار. قال تعالى

﴿ مَّا هَنذَا بَعُرًا إِنَّ هَنذَآ إِلَّا مَلَكَ كَرِيدٌ ﴾ بوسف/ 31.

فقد تم النفي بـ (ما) مرة عاملة ومرة: بـ (إنّ) مهملة، لما أربـد إثـبات صورة الملك ليوسف وهو أمر في حاجة إلى توكيد في النفي والإثبات.

ومن الملحوظ أنَّ أكثر مجيء (إن) قبل: (إلاً) للجناس بينهما، ولتوكيد النفي ولاثبات المعنى المراد: قال تعالى:

- ﴿ إِنِ مَا ٱلْكَنفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴾ الملك/ 20.
  - ﴿ إِنِ مَا ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ ﴾ بوسف/40.

زد عدى ذلبك أن القبصر بالتفني، و: (إلاً) أكثبر توكيداً وقوة من القصر بــــ (إنما) وحدها.

 <sup>(1)</sup> قرأ سعيد بن جبير (إن اللَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ عِبَادُ أَمَنَالُكُمْ ) الأعراف/ 193 بإعمال (إد) عمل ليس، واسمها اسم للوصول وخبرها عباداً بالنصب. مكي بن أبي طالب القيسي مشكل إعراب لقرآن 1/ 338 ابن جني والمحتسب. 1/ 270.

### رايماً: لات،

تعمل لات عمل ليس بشرطين"

- 1 أن يكون ،سمها وخبرها من أسماء الزمان كالحين، والأوان، والوقت، والساعة ونحو ذلك.
  - أن يجذف أحدهما، والغالب حلف اصمها.

قال تعالى: ﴿ وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴾ ص/3.

ف\_ ' لات حبرف نفي مشبه بـ (ليس) و: "حينٌ خبر لات منصوب، واسمها محذوف والتقدير: لات الحينُ حينَ مناص(1).

<sup>(1)</sup> يجور أن يرفع (حين) على أنه اسمها، فيكون المحلوف هو خبرها. وعليه قرءاة أبي لسمال 'ولات حين حين مناصر' وهي قليلة على وأي سيبويه. واجاز الغراء الجرب (لات) في قراءة بعصهم' ولات حين مساص. ينظر سيبويه: 1/ 58. الكتاب: 1/ 58 للفراء معاني القرآن 2/ 225، لأنه حيان البحر الحيط 7/ 384، وابن هشام مغني اللبيب 1/ 282

### تطبيقات مقالية

احتر المقولة الصحيحة الواردة بعد كل سؤال: س1: هل وردت (إنّ) النافية عاملة في القرآن الكريم. أ- نعم ب- لا

س2: إذ كانـت ليس مختصة بنفي الحال، فهل يجوز أن تنفي غيره من الماضي والمستقبل؟ ومتى؟

أ- لا يجوز مطلقاً لكونها لنفي الحال دائماً.

ب- يجوز إذا صدرت بما يقيد الماضي، أو المستقبل.

س3: هل الأكثر في خبر ليس أن يكون:

أ- مجرداً من الباء الزائدة للتوكيد.

أن يكون مجروراً بالباء الزائدة للتوكيد لفظاً منصوباً عملاً

س4: هل يجوز أن يتقدم خبر لبس على اسمها مثلما يتقدم الخبر على المبتدأ؟

أ- لا يجوز مطلقاً

ب- يجوز ذلك على وفق الصور التي يتقدم فيها الحبر على المبتدأ.

س5: هل أعمال (ما) همل ليس، يجعل المبتدأ اسمها، ونصب الخبر خبراً لها متفق عليه في لهجات العرب جميعاً؟

أ- نعم إعمال (ما) عمل ليس بالاتفاق.

ب- لا فالحجازيــون هــم الــذين يعملونها، والتميميون لا يعملونها إذ يبقون المبتدأ
 والخبر على حالهما من الرفع، ومن حيث الوصف النحوي.

- س6. هل يجوز اقتران خبر (ما) العاملة عمل ليس بالباء الزائدة الاستغراق لنفي وتأكيده؟
   أ- لا يجوز ذلك.
  - ب يجوز ذلك، بل هو الأكثر في القرآن الكريم

## س7: أيهما أقرى في الدلالة على النفي: ليس، أو (ما). وما النليل على ما تقول؟

- اليس) أترى في الدلالة على النفي، لكونها أكثر استعمالاً في اللغة.
- ب- (ما) اقرى في الدلالة على النفي لورودها أكثر في القرآن الكريم واسمها نكرة مسبوقاً بـ(من) الزائدة دلالة على استفراق النفي وتوكيده.

# س8: أيهما الأكثر وروداً في القرآن الكريم ليس، أو (ما) من حيث الكم ومن حيث جيم خيم خيم الماء الزائدة للتأكيد؟

- أ- الأكثر في هذا ليس.
  - ب- الأكثر فيه (ما).

### س9: إذا انتقض نفي (ما) بـ(إلا) فهل تبقى عاملة؟

- ا- نعم تبقى عاملة عند الحجازيين.
- ب- لا تبقى عاملة عند جبع النحاة.

## س10: هل الأكثر في اللغة عِيء (لا) النافية عاملة، أو مهملة؟

- الأكثر إهمالها إذا انتقض تفيها بـ(إلا)، أو قصل بينها وبين اسمها بغير الحار والمجرور والظرف، أو كررت، أو جاء ما بعدها معرفة.
  - ب- إنها عاملة عمل ليس من غير شروط.

### س11: إنَّ (إنَّ) أوكد في النَّفي من (ما) بالأثقاق ولذَّلك:

أ- جاءت عاملة في القرآن كثيراً.

ب لم تستعمل في القرآن إلا مهملة متنقضاً نفيها بـ (إلاً) للدلالة على توكيد النفي
 والإنكار ولاثبات المراد.

# س12. هل الأكثر في عمل (لات) عمل ليس حلف اسمها وبقاء الخبر، أو على العكس؟

أ- الأكثر حدف اسمها ويقاء الخبر منصوباً.

ب- الأكثر حذف الخبر ويقاء الاسم مرفوعاً.

### س13: هل تعمل لا في غير أسماء الزمان؟

أ- لا تعمل إلا في أسماء الزمان كالحين، والساعة، والأوان، والوقت وغيرها.

ب- الأكثر أن تعمل في أسماء الزمان، وقد تعمل في غيرها.

ج- لا تعمل في غير أسماء الزمان مطلقاً.

## تطبيقات نصية

### - 1- 10

حلّل نحوياً الكلمات التي تحتها خطًّ بذكر البيانات المدونة في أدناه. قال تعالى:

- ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا آلَدُنْيَا نَمُوتُ وَخَيَّا وَمَا خَنَّ بِمَبْعُوثِينَ ﴾ المؤمنون/38.
  - 2. ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مِن فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ إِنْ أَنتَ إِلَّا كَذِيرٌ ﴾ فاطر/ 22-23.
    - 3. ﴿ وُلَاتَ جِينَ مَنَاصِ ﴾ ص/3.
    - 4. ﴿ مَا أَنتُمْ إِلَّا يَغَرُّ مِثَلَّنَا ﴾ يس/15.
    - 5. ﴿ إِنِ ٱلْكَسِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴾ الملك/ 20.
      - 6. ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ مريم/ 71
    - 7. ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهُنَّمَ مَنْوَى لِلْكَنْفِرِينَ ﴾ الزمر/ 32.
      - 8. (لُشْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِيرٌ) الغاشية/22.
    - 9. ﴿ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ ﴾ البغرة/ 272.
      - 10. ﴿مَّا مُرِّي أَمُّهُ يَتِهِدُ ﴾ الجادلة/2.

| السبب            | حالتها الإعرابية    | وظيفتها النحوية  | الكلمة   | ĮĮ. |
|------------------|---------------------|------------------|----------|-----|
| لكون (إنَّ) غير  | الرفع               | خــبر للمبــتدأ: | حيائنا   | 1   |
| عاملة.           |                     | هي.              |          |     |
| (مـــا) عاملـــة | مجــــرور لفظـــــأ | خبر (ما)         | بمبعوثين | 2   |
| والخبر مقبترن    | منصوب محلأ          |                  |          |     |
| بالباء الزائدة.  |                     |                  |          |     |
| (مــا) عاملــة   | ني محل رفع          | اسم (ما)         | اتت      | -1  |
| عمل ليس.         |                     |                  |          |     |
| (إِنْ) غير عاملة | ني عمل رفع          | مبتدأ            | أنت      | ب-  |
| لانتقاض نفيها    |                     |                  |          |     |
| ÷ ([k])          | i                   |                  |          |     |
|                  |                     |                  | حين      | .3  |
|                  |                     |                  | أنتم     | .4  |
|                  |                     |                  | 21       | .5  |
|                  |                     |                  | واردها   | 6   |
|                  |                     |                  | مثوى     | .7  |
|                  |                     |                  | بمصيطر   | .8  |
|                  |                     |                  | ما       | .9  |
|                  | -                   |                  | ماهُنّ   | 10  |

عين لمقولة غير الصحيحة فيما تحت الآية الكريمة المعينة: قال تعالى.

1 ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ مُدَائِمَةٍ ﴾ البقرة/ 272.

إ\_ ليس مهمئة لتقدم الخبر على اسمها.

ب- ليس عاملة و: هداهم اسمها مؤخّر جوازاً

2. ﴿ لا فِيهَا غُولٌ وَلَا هُمْ عَنَّهَا يُنزَفُونَ ﴾ الصافات/47.

أ- أهملت (لا) ولذلك تكررت.

ب- (لا) عاملة في الموضعين.

3. ﴿ وَمَا طَلَمُونَا وَلَكِن كَائُواْ أَنفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ ﴾ البغرة/ 57.

آ- ما عاملة عمل ليس واسمها: أنفسهم، وخبرها جنة (يظلمون).

ب- ما نافية ولم تدخل على جلة اسمية. وأنفسهم: مفعول: (يظلمون) مقدّم.

4. ﴿ لَّيْسَ لَمُمْ طُعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ﴾ العاشية/ 6.

أ- اسم ليس مؤخر هو: ضريع،

ب- أسم ليس مؤخر هو: طعام،

5 ﴿ لَشِتَ مُرْسَلاً ﴾ الرعد/ 43.

اسم ليس محلوف جوازاً تقديره: أنت.

ب- اسم ليس هو الضمير المتصل المبني على الفتح في محلُّ رفع

6. ﴿ إِن عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنِيُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴾ الحجر/ 42

أيس غير عاملة الانتقاض نفيها بـ(إلا). و: (لسلطانُ). مبتدأ مؤخر،

ليس عاملة واسمها سلطان مؤخر، ولا علاقة بـ(إلاً) في تقض النفي لكونها
 هنا أداة استثناء.

- 7 ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ ﴾ آل عمران/ 144.
  - أ- ما نافية عاملة عمل ليس.
- ب ما نافية غير عاملة لانتقاض نفيها بـ(إلا).
- 8. ﴿ مَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ غافر/18.
- أ (ما) و (لا) نافيتان غير عاملتين. وحميم: مبتدأ مؤخر مجرور لفظأ مرفوع محلاً
  - ب- (ما) فير عاملة، و: (لا) هي العاملة، و: شفيع اسمها مرفوع
    - ج- كلتاهما علامتان. و: حيم، وشفيع اسمان لهمان.
      - 9. ﴿ وَإِنَّ هُمْ إِلَّا يُطُّنُّونَ ﴾ البقرة/ 78.
    - إن نافية مهملة لكون خبرها جملة فعلية هي: يظنون.
      - ب- إن نافية مهملة لكون نفيها متقض بـ (إلا).
        - 10. ﴿ فَنَادُوا وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴾ ص/ 3.
    - أ- الاكثر حذف اسم لات وبقاء الخبر كما في الآية الكرعة.
- ب- نـصب (حينٌ) على انه خبر والاسم محذوف تقديرهُ: الحين قليل في العربية،
   وقد جاء بالنصب على قراءة غير مشهورة.

### - 3- :ü

اختر الوصف النحوي الصحيح لله (ما) الواردة في الآيات الكريمة الآتية: قال تعالى:

- ا ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِي ﴾ إبراهيم/ 22.
  - أ- ما نافية غير عاملة، وأنتم مبتدأ.
- ب ما نافية عاملة، واسمها الضمير المنفصل: أنتم.

2. (يُضَهَرُ بِدِم مَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجَلُودُ ) الحج/20.

أ- ما: نافية غير عاملة.

ب ما اسم موصول في محل رفع فاعل.

ج ما: اسم موصول في محل رفع نائب فاعل.

3. ﴿ عَمَّا قَلِيلِ لَّيُصَبِحُنَّ نَعْدِينَ ﴾ المؤمنون/ 40.

أ- (ما) المسبوقة بحرف الجر (عن) اسم موصول.

ب- عي نافية مهملة.

ج- هي زائلة، وقليلِ مجرور بـ: عن.

4 ﴿ أَنْشَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا ﴾ الفرقان/ 60.

أ- ما: دَنْيَة.

ب- اسم موصول،

ج- زائدة.

5. ﴿ مَا أَطْنَىٰ عَهُم مَّا كَانُوا يُمَنِّعُونَ ﴾ الشعراء/ 207.

أ- ما الأولى استفهامية. والثانية: نافية.

ب- ما الأولى اسم مومبول. والثانية كذلك.

ج- ما الأولى يمكن أن تكون استفهامية في محل نصب بـ: (أغنى)، أو ألها نافية.
 والثانية اسم موصول في محل رفع فاعل: أغنى.

6. ﴿ زُبُمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴾ الحجر/2.

أ- (ما) اللاحقة) (ربّ) نافية.

ب أنها: كافة كفّت (ربّ) عن الدخول على الإسم.

- 7 ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ الحجر/94.
- ب أنها: كافة كفّت (ربّ) عن الدخول على الاسم. هي نافية مهملة
- 8 ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾ الكهف/ 39
  - أ- ما نافية.
  - ب- هي زائلة.
- ج- هي اسم موصول، و: شاءً الله صلتُهُ، وهو في محل رفع والتقدير -والله أعلم-الأمر ما شاء الله.
- د- هـي اســم موصــول، و: شــاء الله صلته، وهو في محل رفع مبنداً خبره محذوف
   والتقدير والله أعلم هذا الذي شاءه الله كائن.
  - 9. ﴿ وَمَا يَالُكُ بِيَعِينِكَ يُعَمُّوسَيْ ﴾ طه/ 17
    - أ- ما نافية لا عمل لما من الإعراب.
    - ب- ما استفهامية في محلّ رفع مبتدأ
  - 10 ﴿ يُعْلَمُ خَارِنَةَ ٱلْأَغْيُنِ وَمَا يُحْفِي ٱلصُّدُورُ ﴾ غافر/ 19.
    - أ- ما استفهامیة.
      - ب- ما موصولة.
        - ج- ما نافية.

### - 4- :0

- خذ من العمود الثاني شاهداً يصبع على الآية المعينة من العمود الأول. قال تعالى:
- 1 ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمَثَالُكُمْ ﴾ الأعراف/194.
  - 2 ﴿ أَلَيْسَ آلَهُ بِعَزِيزٍ ذِي آنتِقَامٍ ﴾ الزمر/194.

- 3 ﴿ مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌّ ﴾ يس/15.
- 4 ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّرِينٌ ﴾ الأعراف/ 184.
  - 5 ﴿ إِن يُشْبِعُونَ إِلَّا ٱلظُّنَّ ﴾ النجم/ 23.
  - 6 ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴾ فصلت/46
- 7 ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ لِحَمَّدِهِ ﴾ الإسراء/ 44.
- 8. ﴿ قَالَ يَنفَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرٌ ﴾ الزخرف/ 51.
  - 9. ﴿ وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَا هَمًا ﴾ الزلزلة/ 3.
- 10. ﴿ وَمَ رَبُّناكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ الأنعام/132.
  - الشاهد: إهمال (ما) لانتقاض نفيها بـ (إلا)
- 2 يمكن إعمال (إنّ) بتخفيف النون همل ليس على قراءة بعض القراء، والمشهور تشديد (إنّ).
  - 3. الشاهد: اقتران خبر (ليس) بالياء الزائد لتأكيد النفي،
    - 4. الشاهد: إهمال (إن) ودخولها على الفعل.
    - 5. الشاهد. إممال (إنَّ) لانتقاض نفيها بـ (إلا).
  - الشاهد: إهمال (إنْ) وعبيء ما بعدها مجروراً بـ (من) الزائدة للتأكيد.
    - 7. لشاهد: تقدم خبر ليس على اسمها.
    - 8. إعمال (ما) عمل: ليس. وعبيء خبرها مجروراً لفظاً متصوباً محلاً.
    - الشاهد، على عجيء (ما) عاملة وخبرها مجرور لفظأ منصوب محلاً
      - 10. الشهد: عجى، (ما) استفهامية.

احتر الإعراب الصحيح لما تحته خط فيما يأتي: قال تعالى:

# 1 ﴿ فَقَالَ إِنْ هَينَا ٓ إِلَّا يَحْرُ يُؤْثُرُ ﴾ المدر/ 24.

- أ إنْ. حرف مشيه بالفعل، و: هذا: اسم إشارة في محلّ نصب اسمه. و سحرٌ خبر إنْ.
- ب- إنْ نافية مهملة. و. هذا اسم إشارة في محل رقع مبتدأ، و: سحر: خبر للمبتدأ
   مرفوع.
  - 2. ﴿ مَّا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ ﴾ الأعراف/12.
  - أ- ما نافية. و: ألاً. أداة حصر لا محل لما من الإعراب.
     ب- ما نافية. و: ألاً: من أن المصدرية الناصبة المدخمة بـ (لا) الزائدة.
    - 3. ﴿ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَدِّي ﴾ النيامة/ 31.
      - أ- ﴿ لَا نَاهِيةً، وَالنَّانِيَّةُ: زَائِدَةً.
    - ب- لا نافية أفادت معنى الدعاء. في الموضعين.
- ج- لا نافية. والمعنى ليس دعاءً وإنما هو نفي، والتقدير: لم يصدق ولم يصل. بدليل قوله تمالى: ﴿ وَلَكِن كُذَّتِ وَتُولِّلُ ﴾ القيامة/ 32.
  - 4 ﴿ أُلِّسَ ذَ لِكَ بِغَيدِهِ عَلَىٰ أَن يُحَيِّنَى ٱلْتَوْتَىٰ ﴾ القيامة/ 40.
- أسد ذلك اسم إشارة في محل رفع مبتدأ. وبقار: جمار ومجرور متعلق بالخبر المحذوف.
- ب ذلك أسم إشارة في عمل رفع اسم ليس. ويقادر: الباء حرف جرّ زائد للتأكيد.
   و: قادر: خبر ليس مجرور لفظاً منصوب محلاً.

﴿ وَجَزَنْهُم بِعَا صَبَرُوا جَنَّةٌ وَحَرِيرًا ﴾ الإنسان/ 12.

أ- الباء حرف جرّ، و (ما) نافية مهملة.

ب الداء حرف جرّ. و (ما) مصدرية والتقدير: مصبرهم، وقد تكون موصولة

6 ﴿ لَا يَدُوفُونَ فِيهَا بَرْدًا فَلَا شَرَابًا ﴾ النبا/ 24.

أ لا الأولى ناهية. والثانية نافية عاطفة.

ب- الأولى نافية. والثانية نافية زائدة.

7. ﴿ وَمَ هُمْ عَنْهَا بِفَآيِدِنَّ ﴾ الانفطار/16.

أ- ما ذفية مهملة

ب- ما نائية عاملة عمل: ليس،

8. ﴿ وَمَا أَدْرَبْكَ مَا سُحِينٌ ﴾ الطنفين/8.

[- ما نافية في الموضعين.

ب- ما استفهامية في عل رفع مبتدأ. أقادت التعظيم،

9 ﴿ رَبِن شَرِّ مِنا خَلَقَ ﴾ الفلق/2.

أ- ما مصدرية لا تحتاج إلى عائد. ويجوز أن تكون موصولة فيكون العائد محدوفاً.
 ب- ما نافية. أو زائدة.

10. ﴿ عَنِمَتْ نَفْسٌ يُنَا قَدُّمَتْ وَأَخَّرَتْ ﴾ الانفطار/ 5.

أ- ما: اسم موصول معنى الذي في عنل نصب مفعول (علم)،

ب- ما: مافية لا عل لما من الإعراب.

### والمبعث والثالث

## (أفعال المقاربة والشروع والرجاء)

- أتسامها ودلالاتها.
  - 2. بنية أخبارها.
- ما أختصت به (حسى).
- 4. أقسامها من حيث تصرفها.
  - ما يأتي منها تاماً.

### اغطلب الأولء

هذه الأفعال تعمل عمل كان، فترقع المبتدأ ويُسمّى اسمها، وتنصب الخبر ويُسمى خبرها، ولكنّها تختلف عن كان في أنّ خبرها لا يكون إلاّ جملة فعلية فعلها مضارع.

وهمي كشيرة يطلق عليها تسمية: كاد وأخواتها، أو: أفعال المقاربة مع كونها ليست للمقاربة كلها، وتسميتها بأفعال المقاربة تغليب لنوع من أنواعها على غيره، لكثرة استعماله في اللغة.

أمَّا أنواعها في الحقيقة فهي ثلاثة:

### الأوَّل:

أفعـال المقاربة. وهذه الأفعال تدلُ على قرب وقوع الحتبر، أي المعنى المتمثّل بالحبر، وهي ثلاثة:

كاد(1)، وأوشك، وكرّب. ويُزاد عليها: هلهل، وأولى

 <sup>(1)</sup> كناد معمل ينصي في الإبجياب، ويدوجب في النفي تقول: كاد يفعل كذا: إذا قارب المعل ولم يمعل،
 وتقول ما كاد يفعل: إذا فعله بعد إيطاء

قال تعالى.

# ﴿ يَكَادُ ٱلبِّرِقُ يَخْطَفُ أَيْصَبرَهُمْ ﴾ البقرة/ 20.

والثاني:

أمسال المشروع وهما، الأفصال تدلّ على البده، أو الشروع في الفعل المعيّن وهي كثيرة منها: أنشأ، بدأ، إبتدأ، طفق، أخذ، على، جعل، انبرى، قام، طبق، هبـــا(2).

﴿ وَطَهِقًا حَمْصِهَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ﴾ الأعراف/ 22.

ف: 'طَفِقَا فعل صاخب ناقص من أفعال الشروع، وألف الإثنين ضمير متصل مبني على السكون في عمل رفع اسم طفت. و: 'يخصفان' مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون: لأنه من الأفعال الحمسة، وألف الإثنين في عمل رفع فاصل، وجلة: يخصفان عليهما.... في عمل نصب خبر: طفق.

وقال تعالى:

﴿ رُدُّوهَا عَلَى فَطَنِقَ مَسْحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴾ ص/ 33.

فطفق فعل ماض ناقص، واسمه ضمير مستتر جوازاً حالك على سيننا سليمان -- عليه السلام-- وخبر طفق جلة فعلية

<sup>(1)</sup> لم نرد كرب، وأرشك في القرآن الكريم. تقول أوشك الوقت أن يتمر، أو: قرب

 <sup>(2)</sup> ينظر أس مالك: شرح التسهيل: 1/ 389. ولم يرد من هذه الأفعال نافصاً في القرآن الكريم سوى
 (طفق)

فعلها مضارع محلوف جوازاً دلاً عليه المعدر: مسحاً، والتقدير: (طفق عسمعُ مسحاً) أي بالسيف بسوتها وأعناقها، يعني يقطعُها، يقال: مسح علاوئة إذا ضرب عنقه. في مسحاً مفعول مطلق، وليس خبراً لطفق على ما يُشعر به التركيب أول نظرة، لأل خبر هذه الأفعال لا يكون مفرداً كما قدمنا(1).

### والثالث:

أفعال الرجاء: وتدلُّ على رجاء المتكلم في وقوع الحبر، وهي ثلاثة.

(عسي، وحرى، أخلولتي)(2).

قال تعالى:

( عَسَىٰ رَيِّتِ أَن يَهْدِينِي ﴾ القصص/ 22.

ف: "عسى فعل ماض ناقص بغيد الرجاء، مبني على الفتح المقدّر للتعدّر و: "ربّي اسم عسى، ومضاف ومضاف إليه، و (أن) مصدرية ناصبة، ويهدي مضارع منصوب بأن، والفاعل مستتر جوازاً والنون للوقاية، وياء التكلم ضمير مشعل في عل نصب مفعول به وجلة: أن يهديني في عل نصب غير: (عسى)(3).

ينظر: لرغشري: الكشاف: 4/ 20.

<sup>(2)</sup> لم يرد في لقرآن الكريم منها سوى. هسى

<sup>(3)</sup> لا يجور لقول أن المصدر المؤول من (أن والمفارع) في محل تصب خبر لهذه الأمعال؛ لأن النابت والمقرر عدد السحاة أن خبر هذه الأفعال جملة، لا بجوز أن يكون مفرداً اسما صريحاً، أو مصدراً مؤولاً بالاسم لصريحاً لأن المصدر المؤول يعادل اسماً مفرداً. لا جملة

أولاً:

ما يجب أن يُستق خبره بـ (أن) المصدرية الناصبة وهما: (حرى) و خلولق) من أفعال الرجاء(1)

ڻانياً:

ما يجب أن يتجرد خيره من (أن) وهي جميع أفعال الشروع؛ لأنَّ المقصود من هذه الأفعال وقوع لخبر (الفعل) في الحال، و(أنَّ) تقيد المضارع للاستقبال، فيقع التعارض الزمني بينهما.

قال تعالى:

﴿ يَكَادُ زَيْنُهَا يُطِيَّءُ ﴾ النور/ 35.

ف: رُبِيتُها اسم: أيكاد مرفوع وخبرها جلة: أيضيء من الفعل المفارع المرفوع، وفاعله المستتر جوازاً العائد على اسم يكاد.

ثالثاً:

م يجوز فيه النجرد من (أن) أو أن يسبق بها، وتدخل هنا أفعال المقاربة(2)، و: 

"هسم" من أفعال الرجاء. وتبقى مسألة الكثرة، أو الفلّة في اقترأن نحبر هذا الفعل، أو ذاك 
بـــ(أن) أو عدم اقترانه بها، مسألة نسبية تحددها أسباب دلالية أو أسلوبية محضة، والأمر كله 
في هذه لقضية يكمن في (عسى) من بين سائر أخواتها من أفعال المقاربة والرجاء والشروع، 
فلهـذا المفيظ أحكمه الحاصة عما ستعرض إليه لاحقاً. ونلقت النظر هنا إلى أن الأكثر في 
(عسى) ومثلها: (أوشك) أن يقترن خيرهما بــ(أن).

 <sup>(1)</sup> لم يردا في لعرآن الكريم قال الرسول الكريم حملى الله عليه وسلم: أما كلات أن أصلي العصر حتى
 كلات الشمس أن تغرب

<sup>(2)</sup> مد بحدد خبر (كاد) إذا قام دليل عليه كقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أمن تألى أصاب أو كاد، ومن عجل أخطأ أو كاد والتقدير: كاد يصيب و كاد يخطئ

قال تعالى:

﴿ عَسَى آللَّهُ أَن يَكُفُّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ النساء/ 84.

فلقيظ الجلالية اميم عيني الثاقيعية مرفوع، وجلة: أن يكفُّ... من المضارع المصوب، والقاعل المنتر جوازاً المائد على أمَّظ الجلالة، والمُفعول به: بأس في عل نصب

خبر هسی.

ولمنا أنْ نأتسى بخبر (عسى) مجرداً من (أنَّ) المصدرية. ولم يرد ذلك في النص القرآني على كثرة ما ورد من عسى، وقد جاء خبرها فعلاً مضارعاً غير مسبوق بـ(أن)(1).

## المطلب الثالي: وا اختصت به (عسى):

من الملحوظ أنَّ الأنماط التركيبية لجملة (عسى) أنواع وعلى النحو الآتي:

### النبوط الأولء

عسى ناقصة = عسى + اسمها المرفوع ظاهراً أو مضمراً + جملة خبرية في عمل نصب من: (أنَّ والفعل المضارع).

#### الشبط القائيء

عسى + المصدر المؤوّل + اسم مرقوع

فيمكن عدّ (عسى) على وفق هذا النمط ناقصة، فيكون الاسم المرفوع المتأخر عنها اسماً لها، وخبرها: أن والفعل المضارع في محلِّ نصب.

ريمكـن عدُّها تامَّة، فيكون المصدر المؤول فاعلاً لها، والاسم المتأخر فاعلاً للمضارع المنصوب بأن المصدرية الناصبة. ولم يرد مثل هذا النمط في القرآن الكريم (2).

يكن القول: عسى الله يرحمنا.

<sup>(2)</sup> نحوا عس ألا يتفط المخطئ.

#### الغمظ الشائش

عسى + الصدر الزوّل.

وتكون في مثل هـذا النمط (تامة) والمصدر المؤول من (أن والمضارع) في محلّ رفع فاعل لها.

قال تعالى: ﴿ فَعَسَىٰ أَن تَكَرُهُوا شَيًّا وَيَجْعَلَ آطَّةً فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ النساء/19.

ف.: عسى قعل ماض تام ميني الفتح المقدر للتعلاء وأن تكرهوا أن مصدرية نامية وقعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حلف التون؛ لأنه من الأفصال الحمسة، وواو الجماعة ضمير منصل في عل رفع فاعل. والمصدر المؤول عن أن والفعل المضارع في عمل رفع فاعل (حسى) التامة.

#### النبط الرابعه

اسم مرفوع + عسى + المصدر المؤول.

رلك هنا أن تجعل (عسى) تامة، أو ناقصة.

فإنَّ جعلتها تامة أعربت الاسم المتقدم مبتدأ. والمصدر المؤول في عملَّ رفع قاعل لها، وهي وفاعلها محبر للمبتدأ.

وإن جملتها ناقصة أعربت الاسم المتقدم مبتداً، وأضمرت اسم (عسى) فيها عائداً على لاسم المنقدم، وجعلت المصدر المؤول في محل نصب خيراً لها، هي واسمها المستار وخبرها في عل رفع خبر للمبتدأ، ولم يرد مثل هذا النمط في النص الفرآني الكريم(1).

#### التبط الفابسء

عسى + اسم مفرد موضوع + اسم مفرد مرفوع. وتكون على وفق هذا النمط حرفاً من أخوات (إنّ) مثل: (لعل).

تقول: المخطئ صبى أناً يتعظ

والاسم المنصوب اسمها، والمرفوع خبر لها. ولم يرد مثل هذا النمط في القرآن الكريم(1)

## الطلب الثالث: اتباءها بن هيث تصرَّفها وعديها:

كلُّ هذه الأفعال تلزم صيفة واحدة هي صيغة الماضي ما عدا: كاد، وأرشك(2) من أفعال المقاربة، فقد ورد منهما المضارع.

قال تعالى:

﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةً أَكَادُ أُخْفِيهًا ﴾ طه/ 15.

﴿ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ الإسراء/ 73.

يمجيء (أكاد) على صيغة المضارع. و (كاد) على صيغة الماضي المسئد إلى واو الجماعة.

## المطلب الرابع، ما يأتي منها تامأ:

أني (عسى) من أفعال الرجاء ثامة مكتفية بالفاعل بعد وقد مر الاستشهاد لهذا.

كـ لَ أفعال الشروع إذا لم تبدل على معنى (الشروع في وتوع الحدث) تكون تامة مكتفية بما بعدها من مرفوع على أنه فاعل لها، ومنصوب هو مفعول بها. قال تعالى:

﴿ وَهُوَ آلَٰذِي أَنشَأَكُم مِن نَفْسٍ وَحِدَةٍ ﴾ الأنعام/ 98.

﴿ وَبَدَأُ خَلْقَ آلْإِلْسَنِ مِن طِينٍ ﴾ السجدة / 7.

﴿ فَدْ جَعَلَ آللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ فَدْرًا ﴾ الطلاق/ 3.

 <sup>(1)</sup> تقول عسى المحطئ متعظ أو حساك تتقوق

<sup>(2)</sup> يقال بوشك المدن أن يقول خذوني. بصيغة المضارع.

﴿ لَا تُأْخُذُهُ مِسِنَةً وَلَا نَوْمٌ ﴾ البقرة/ 255.

قالأفعال: أنشأ، وبدأ، وجعل، وأخذ، أفعال ثامّة ليست دائة على شروع أو مقاربة، لكلّ منها فاعل مستتر جوازاً كما في: أنشأ، وخلس، أو فاصل ظاهر كما في: جعل. وأخذ. وقد تلا فاعلها مفعول هو الضمير (كمُ) في: أنشأ، و: خلق في: بدأ، و: قدراً في: جعل و الضمير المتعمل في: تأخذ.

## تطبيقات مقالية

أولاً أجب بنعم، أو: لا عن المقولات النحوية الآتية: س1: هل أن جميع ما يُسمى بأنعال المقاربة يفيد المقاربة؟ نعم / لا

س3. هــل يجــوز أن يقال إنّ (المصدر المؤول) من: أنّ والفعل في محلّ نصب خبر لأفعال المقاربة؟ نعم / لا

> س4: هل **تأتي (حسى) تامة؟** نعم / لا

س5: هل جميع أفعال المقاربة جامدة خير متصرّفة؟ نعم / لا

ثانياً: ضع دائرة حول رمز المقولة النحوية الصحيحة فيما يأتي:

أ- يمكن أن يأتي خبر أفعال المقاربة والشروع والرجاء مقرداً.
 ب- لا يجوز ذلك، لأن شرط الخبر فيها أن يكون جملة اسمية

ج- لا بجوز ذلك؛ لأنَّ شرط الحبر فيها أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع.

### س7:

أفعال الرجاء دالة على رجاء المتكلم وقوع الخبر وهي: عسى، أوشك، كاد.
 أفعال الرجاء دالمة على رجاء المتكلم وقوع الخبر وهي عسى، جرى، اخلولتي.

س8

النعل أن يتجرد خبر أفعال الشروع من (أن)، لأنّ المراد من هذه الأفعال وقوع
 الفعل في الحال، وأنّ تقيد المضارع للاستقبال فيقع تعارض زمني بينهما
 ب يجرز على قلة أن يأتي خبر أفعال الشروع مقروناً بـ (أن) المصدرية الناصبة.

ىن9:

ا- يجوز أن يأتي خبر (أفعال المقاربة) و: (عسى) من أفعال الرجاء مقروناً بــ
(أن)، أو مجرداً منها. والأكثر الثاني.

ب- لا يجوز أن يأتي خبر هذه الأفعال إلا مسبوقاً بـ (أن).

### س10;

أ- تكون (عسى) ناقصة في النمط الآتي:
 عسى + اسم ظاهر أو مضمر + أن والفعل المضارع.

ب- يجوز أن تكون عسى (ناقصة) في الحط الآتي:
 عسى + أن والفعل + اسم ظاهر.

ج- يجوز أن تكون عسى (نامّة) في النبط الآتي: عسى + أن والفعل + اسم ظاهر.

د- يجوز أن تكون (عسى) ناقصة في النمط الأتي:
 عسى + أو والقعل.

هـ- يجرز جعل (عسى) ثامة أو ناقصة في النمط الأتي:
 اسم مرفوع + عسى + المصدر المؤول.

### س11:

أ- كل أفعال الشروع يمكن أن تكون تامة مكتفية بالفاعل ثم المفعول به إذا لم تدلل على معنى (الشروع في وقوع الحدث).

ب- تكون تامة إذا جاء خبرها بـ(أن والفعل).

# تطبيقات نصية

#### - 1- :0

حلَّل نحوياً ما تحته خطَّ فيما يأتي بذكر البيانات المدرَّنة في المخطط: قال تعالى:

- أ فَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِعَلِكًا ﴾ نوح/16.
- 2. ﴿ فَعَسَى اللهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَسْعِ ﴾ المائد: / 52.
- 3. ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوكِ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ۚ ﴾ التوبة/ 117.
- 4. ﴿ عَسَى آللَهُ أَن يَحْفِلَ بَيْنَكُرْ وَبَيْنَ ٱللَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مِّوَدُّقٌ ﴾ المتحنة / 7.
  - 5. ﴿ عَسَىٰ دَيْكُو أَن يَرْخَكُو ﴾ الإسراء/ 8
  - 6. ﴿ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَخِذَهُ، وَلَدًا ﴾ التصص/ 9.
    - 7. ﴿ لَذَ يَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفَعُلُونَ ﴾ البقرة/ 71.
    - 8. ﴿ وَطَفِقًا عَنْصِفَانِهِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِي أَلْجُنَّةِ ﴾ الأعراف/ 22.
      - 9. (إِنَّا أَنشَأْكُمُنَّ إِنشَاءً ﴾ الواقعة/ 35.
      - 10 ﴿ وَلَقَدُ أَخَذَ ٱللَّهُ مِنْ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ المَائِدَ / 12.

| الــب                                           | حالتها الإعرابية   | وظيفتها النحوية | الكلمة     | رقم   |
|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------|-------|
|                                                 |                    |                 |            | الآية |
| عدم دلالاته على الشروع                          | فعل ماض مبني على   | فعسل مساض تسام  | حعل سراجاً | 1     |
| لأن (جمـــل تعـــــــــــــــــــــــــــــــــ | الفتح مفعول به ثان | مفعول           |            |       |
| ممعولين                                         |                    |                 |            |       |
| لأمها من أفعال الرجاء.                          | فصل مباض مبني على  | يمسل مساض       | عسى        | 2     |
|                                                 | الفنح المقذر       | ناتبس           |            |       |
| لأن مسلة السهر أنساط                            | ي عبل تنصب خبير    | جلة خبرية       | أن يأتي    |       |
| (عسى) الناقصة.                                  | (عمی)              |                 |            |       |
| لأنه من أفعال                                   | ماضي مين على       | قەق.            | کاد        | 3     |
| فاعل لنفعل                                      | مرفوع              | 1444444         | قدرب       |       |
| لأن عسى هنا                                     | في محل . شعبر      | il.e            | ان يبدل    | .4    |
| مقمول په لنقمل ،                                | ** **              | مقمول په        | موفة       |       |
| لأنَّ عسي                                       | الرنع              | امنم            | رټکم       | ,5    |
| لأن اتخذ يأخد                                   | * ** *             | معمول به        | ولدأ       | .6    |
| لأَنْ كاه ،                                     | *** * *            | اسم             | وار جماعة  | .7    |
| لأن (حقسق) قدسل مسن                             | مرتوع في عملُ      | قعل خبر         | ينعبفان    | .8    |
| أقمال                                           |                    |                 |            |       |
| لأن شامعل .                                     |                    | مقمول مطلق      | إنشاء      | 9     |
| لأن . سل                                        |                    | مقعول به        | ميثاق      | 10    |

ختر الشاهد الصحيح لكل آية كريمة عما ياتي:
 قال تعالى:

أن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُحَمُودًا ﴾ الإسراء/ 79.

أ- شاهد على أن عسى ناقصة. والمصدر المؤول خبرها.
 ب- شاهد على أن عسى تامة والمصدر المؤول فاعل لها.

2. ( هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُرُ خَلَتَهِفَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ فاطر/ 39.

أ- شاهد على أن (جعل) قعل تام تعدى إلى مفعولين.
 ب- شاهد على أن (جعل) من أفعال الشروع.

3. ﴿ عَسَىٰ ٱللَّهُ أَن يَعْفُوْ عَنَّهُمْ ﴾ النساء/ 99.

أ- شاهد على أن (عسى) ناقصة واسمها لفظ الجلالة، وعبرها جملة (أن يعفو).
 ب- شاهد على أن (حسى) تامة، ولفظ الجلالة فاعل لها.

4. ﴿ رُدُوهَ عَلَى فَطَنِقَ مَسْحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ أَ ﴾ ص/ 33.

أ- شاهد على جواز بجيء خير (طفق) الناقصة مفرداً، هو المصدر: (مسحاً)،

ب- شاهد على أن خبر (طفق) جملة فعلية فعلها فعل مضارع محذوف، والتقدير.
 (فطفق بمسح مسحة) ومسحاً مفعول مطلق.

5 ﴿ وَهُو الَّذِي أَنْشَا جُنَّتُ مُعْرُوشَيتُ ﴾ الأنعام/ 141.

أ ﴿ شَاهِدُ عَلَى أَنَّ الْفَعَلِ (أَنْشًأً) لَلْشُرُوعِ.

ب- شاهد على أنّ القعل (أنشأ) فعل تام ليس فيه معنى الشروع

- 6. ﴿ وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي } الأعراف/150.
- أ- شاهد على أن خبر كاد جملة فعلية مضارعية لم يسبق الفعل المضارع فيها بـ
   (أن) وهو الأكثر.
  - ب- شاهد على أن فاعل (كاد) ضمير متصل بها في عل رقع هو (واو الجماعة).
    - 7. ﴿ نَكَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ يَتَفَعَلُّونَ مِن فَوْقِهِنَّ ﴾ الشوري/ 5.
    - أ- شاهد على أنّ (كاد) من أفعال المقارية يتصرف إلى مضارع.
      - ب- شاهد على أنَّ فاعل (تكاد) هو: السموات.
        - 8. ﴿ عُسَىٰ أَن يَكُونَ عُرِيبًا ﴾ الإسراء/ 51.
      - أ- شاهد على أن (صبى) ناقصة، اسمها (تأخر عن خبرها).
- ب- شاهد على أن (عسى) تامة. والمصدر المؤول في محل رفع فاعل لها، وقريباً:
   خبر الفعل الناقص (بكون).
  - 9. (إِذَا أَخْرَجَ يُدَمُ لَدُ يَكُدُ يَرَنهَا ﴾ النور/40.
  - أ- شاهد على أن خبر (يكد) جلة: يراها في عل نصب
    - ب- شاهد على جواز عِيء (كاد) تامة.
    - 10. ﴿ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِرَ عَدَكُمْ سَيْفَاتِكُمْ ﴾ التحريم/8.
  - أ- شاهد على أن (عسى) ناقصة اسمها (ربكم) وخبرها جملة (أن يكفر).
    - ب- شاهد على أن (عسى) ثامَّة فاعلها (ربَّكم).

أكمل الفراغات فيما يأتي مدلاً على وجود وجهين إعرابيين لـ (عسى) وما بعدها في الآية الكريمة الأثية:

ثال تعالى:

﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُحَمُّودًا ﴾ الإسراء/ 79.

- ب- عسى فعل ...... تمام، وأنّ ...... و: يبعث قعل ...... منهموب وعلامة نصبه الفتحة، وكاف الخطاب ...... مفعول به والمصدر المؤول من (أن ويبعث ) في محلّ رفع ...... لعسى. و: ربّك: قاعل للفعل.

- 4- 10

اختر الإعراب الصحيح لما تحته خط في كل آية كريمة عما ياتي: قال تعالى:

ل. ﴿ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا ﴾ طه/ 53.
 ا- جعل فعل ماض تام متعدد إلى مفعولين.
 ب- جعل فعل ماض من أفعال الشروع.

- 2. ﴿ فَذَ يَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ } البقرة/ 71.
- أ- كاد فعل ماض ناقص وواو الجماعة في محلّ رفع اسمه.
- ب- كاد فعل ماضٍ ناقص وواو الجماعة في محل رفع فاعله.
- ( نَهَلُ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُقْسِينُوا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ عمد/ 22.
- أن مصدرية ناصبة وتفسدوا: مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون،
   والنواو في محلل رقع قاصل، والجملة في محلل ننصب خبر (عسى)، الناقصة الجامدة.
  - ب- المصدر المؤول من (أن والفعل) في محل رفع فاعل عسى (التامة).
  - 4. (لا يُسْخَرْ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنهُمْ ) الحجرات/11.
    - أ- خبر (عسى).
    - ب- خبر (یکون).
    - ﴿ وَطَهِفَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِي آلَجُنَّةِ ﴾ الأعراف 22، طه/ 121.
  - ا- طفق فعل ماض مبني على الفتح. والف الاثنين في محل رفع فاعل.
- ب- طفق فعل منافس تناقص مبني على الفتح، وألف الاثنين في محل رفع اسم
   (طفق).

